سُورَةُ الفَاتِحَةِ

- بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١
- ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ ٱهْدِنَا

ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمُ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾

سُورَةُ البَقَرَةِ

اللّهِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

اللّهَ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ عَهُدَى

اللّهَ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ عَهُدَى

لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُولَائِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُولَائِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ وَأُولَائِكَ وَأُولَائِكَ وَالْمَلْكُونَ ۞ أَوْلَائِكَ وَالْمُؤْلِكُونَ ۞ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

ٱُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وَأَنذَرْتَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ لَا مُؤْمِنُونَ ۞ أَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (1) (1) عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ٧ مَن يَقُولُ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ٥ فِي قُلُوبِهِمُ, مَرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٠ أَلَا هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو عَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ كَمَا أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ الله وإذا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٣ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ كَانُواْ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمُو وَمَا بٱلْهُدَىٰ

مَثَلُهُمُو كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُو ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورهِمُ وَتَرَكَهُمُ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ١ أُو كَصَيّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي عَاذَانِهِمُ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم مُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم، مَشَوْاْ فِيهِ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم، قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجَ أُندَادَا وَأُنتُمُ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجُعَلُواْ لِلَّهِ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلَّتِي ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرينَ

آهِ هُ لَهُ مُ ٲؙڹۜ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزقُنَا مِن قَبُلُ ۖ وَأُتُواْ رّزُقَا فِيهَا أَزُورِ بُحُ مُّطَهَّرَةً وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ 37 ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا ٱڂۡے ٱلَّذِينَ وَأُمَّا أنه ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱلَّذِينَ مَثَلَا كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ بهَندَا ٱللَّهُ كَثِيرًا وَمَا بهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي يُضِلُّ دهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنُ ٱللَّهُ بِهِ أَن وَيَقُطَعُونَ مَا أُمَرَ يُوصَلَ أُوْلَيْك ٱلْأَرْضِ ٱلْأَرْضِ ٱلۡخَاسِرُونَ كَيْفَ و و هم (7) فَأَحْيَكُمُ أُمُوَاتَا *و*ُکنتُمُو تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ عَ ٱلَّذِي خَلَقَ تُرْجَعُونَ ﴿ ثُنَّ هُوَ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أُستَوَىٰ ٱلسَّمَآءِ إِلَى بِكُلّ شَيْءٍ وَهُوَ سَمَلُواتِ عَلِيمٌ

ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْحَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَ نَحُنُ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللَّهِ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم، عَلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلُؤُلَا. إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهِ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِئُهُمُ بِأَسْمَآبِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم إِلَّهُمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُو تَكْتُمُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ٱسْجُدُواْ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ۞ فَتَلَقَّىٰ عَادَمَ مِن رَّبّهِۦ كَلِمَتُ فَتَابَ عَلَيْهِۦ إِنَّهُو هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ, مِنِّي هُدَى فَمَن هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ, وَلَا هُمُر يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّلِيَ فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِالِّي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلنَّاسَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم تَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٱڶؙڂؘۺؚۼۣؽؘ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ كَرْجِعُونَ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١

ٱلْعَذَاب وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ ىَلاَّءُ مِّن رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ وَأُغْرَقْنَا عَالَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ٥ عَنكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِٱتِّخَاذِكُمُ أُنفُسَكُمُ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيِكُمُ فَٱقْتُلُواْ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ عِندَ بَاربِكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمُو يَهُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ١ ثُمَّ بَعَثَنَكُمُ مِنُ بَغْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞

قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَانِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ رَغَدَا حِطّة وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ خَطَيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلَّذِينَ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ (0Y) ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتَسْقَىٰ ٥٠ ٥٠ وَإِذِ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ مِّنَ ٱلْحَجَرَ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بّعَصَاكَ مُوسَىٰ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم و كُلُواْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَٱشۡرَبُواْ مِن رّزۡقِ ٱللَّهِ 09 نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَادْعُ لَنَا وَإِذْ قُلْتُمُو يَمُوسَىٰ لَن لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ رَبَّكَ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا يُخُرجُ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي فَإِنَّ لَكُمُو مَا سَأَلْتُمُّو خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرَا أَدْنَىٰ بٱلَّذِي هُوَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ الله بأنهم ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ ذَالِكَ بِعَايَتِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِينَ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ وَٱلۡيَوۡمِ ءَامَنَ بِٱللَّهِ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَلَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۖ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ نَكُلًا لِّمَا فَقُلْنَا لَهُمُ, كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ بَقَرَةً لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ لَّا فَارضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ۗ فَٱفْعَلُواْ بَقَرَةٌ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعُ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا ٱلْأَرْضَ ٱلْئَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَٱدَّرَأْتُمُ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ١ ٱضۡربُوهُ بِبَعۡضِهَا كَنَالِكَ يُحۡى ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُريكُمُ فَقُلْنَا عَايَتِهِ - لَعَلَّكُمُ وَتَعْقِلُونَ اللهَ قُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ يُؤْمِنُواْ لَكُمُ وَقَدُ كَانَ فَرِيقُ هَأْفَتَطْمَعُونَ أَن ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يَعُلَمُونَ قَالُواْ وَإِذَا وَإِذَا ءَامَنَّا (V) أَتُحَدِّثُونَهُمُ بِمَا بَعْضٍ قَالُواْ خَلَا بَعْضُهُمُ إِلَىٰ ٱللَّهُ فَتَحَ بِهِ عِندَ رَبَّكُم وَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ عَلَيْكُمُ لِيُحَآجُّوكُمُ (Vo)

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ أَمَانيَّ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ۗ﴾ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُو فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ يَقُولُونَ هَاذَا مِنُ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ لَّهُمُ مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلُ لَّهُمُ مِمَّا يَكْسِبُونَ أَيَّامَا تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا مَّعُدُودَةً أتخذتم عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَلَيْ مَن كَسَبَ تَقُولُونَ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمُو وأحطت ٱلصَّلِحَتِ الله وَٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ خَللِدُونَ وَإِذْ أَخَذُنَا أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَعۡبُدُونَ إِلَّا بَني إِسْرَءِيلَ لَا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ ٱلۡقُرۡبَ وَٱلْمَسَٰكِين وٱلْيَتَامَىٰ إحُسَانًا وَذِي وَأُقِيمُواْ وَءَاتُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ٱلزَّكُوٰةَ لِلنَّاسِ حُسْنَا تَوَلَّيْتُمُ وَأُنتُمُ قَلِيلًا مِّنكُمُ ٳۘڐۜ مُعُرضُونَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ دِمَآءَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ ثُمَّ أَقُرَرُتُمُو وَأَنتُمُو مِن دِيَركُمُو تَشُهَدُونَ أَنتُمُ<sub>و</sub> تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم وتُخُرجُونَ فَريقًا هَاؤُ لَآءِ بٱلْإثْمِ تَظَّهُرُونَ عَلَيْهِمُ دِيَرهِمُ يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ تَفُدُوهُمُ وَهُوَ عَلَيْكُمُ هُڪري ۾ وَإِن إِخْرَاجُهُم، أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ مِنكُمُ إِلَّا خِزْئُ ٱلْحَيَوٰةِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱلْقِيَكِمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوٰةَ بٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١ ٱلدُّنْيَا وَقَفَّيْنَا ٱلْكِتَابَ وَ لَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى مِرِج وَأَيَّدُنَّهُ وَ بِرُوحِ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ بألرسط وَءَاتَيْنَا أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ وَسُولٌ بِمَا لَا ٱڶڠؙۮڛؚ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا اللهُ الله ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُۥ فَفَريقَا كَذَّبۡتُمُۥ وَفَريقَا تَقُتُلُونَ غُلْفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

جَآءَهُمُ كِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ مَا غَرَفُواْ جَلِي اللَّهِ عَلَى جَآءَهُمُ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَواْ بِهِۦ أَنفُسَهُمُۥ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا ٱللَّهُ أُنزَلَ بَغْيًا أَن يُنزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرينَ عَذَابٌ م مهين فَبَآءُو بغَضَب (Å9) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَا وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ عَلَيْنَا أُنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ مَ وَ وَٰ مَعَهُم بٱلۡبیّنتِ ٥ وَلَقَدُ جَآءَكُمُو مُوسَىٰ ﴿ 9. ٱتَّخَذْتُمُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ١ ٱلْعِجْلَ وَإِذْ مِيثَاقَكُمُ أُخَذُنَا خُذُواْ ٱلطُّورَ فَوۡقَكُمُ وَرَفَعُنَا وَٱسۡمَعُوا۠ قَالُواْ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأُشۡرِبُواْ بِكُفُرهِمُ قُلُ ٱلۡعِجۡلَ قُلُوبِهِمُ يَأْمُرُكُمُ كُنتُم<sub>و</sub> مُؤُمِنِينَ بهِ إِيمَانُكُمُو إِن

إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ قُلُ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ 97 يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بٱلظَّلِمِينَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أُحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُزَحْزحِهِ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلُ 90 قَلُبكَ عَلَىٰ فَإِنَّهُو نَزَّلَهُو لِّـجَبۡريلَ كَانَ عَدُوَّا وَهُدَى لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ٱللَّهِ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مُصَدِّقًا عَدُوَّا کان وَرُسُلِهِ ٤ وَجَبُريلَ لِّلَّهِ وَمَكَيِكَتِهِ عَ عَدُوُّ لِّلْكَافِرينَ أنزلكا وَمِيكَنِّيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ وَلَقَدُ 97 عَايَتٍ بَيِّنَتٍّ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ إلَيْك س ۾ و و مِنهم أُوَكُلُّمَا عَلِهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ فَريقُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ أُوتُواْ ٱلَّذِينَ نَبَذَ فَرِيقٌ لَّمَا ٱلۡكِتَابَ مِّنَ مَ مَو و مَعَهُمُ ظُهُورهِمُ كَأَنَّهُمُ Ý كِتَنِ ٱللَّهِ يَعْلَمُونَ ١ وَرَآءَ

تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ ٱلتَّاسَ وَ لَاكِنَّ يُعَلِّمُونَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَمَا أُنزِلَ هَارُوتَ مِنْ أُحَدٍ حَتَىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا وَمَا يُعَلِّمَان تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ ٱلْمَرُءِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ مِنْهُمَا وَمَا هُمُ بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا ٱللَّهِ بإذُن مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ وَ يَتَعَلَّمُونَ عَلِمُواْ مَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِئُسَ ٱشْتَرَىٰهُو أَنفُسَهُمُ, لَوُ أُنَّهُمُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَٱتَّقُواْ عَامَنُواْ الله وَلَوُ خَيْرٌ لَّوْ يَعُلَمُونَ كَانُواْ ٱللَّهِ هرج لَمَثُوبَةُ عِندِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا ٱنظُرُ نَا وَقُولُواْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرينَ 1.4 حَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلْكِتَابِ وَلَا مِّن رَّبَّكُمُ يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ وَٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ٱلْعَظِيمِ ٱلۡفَضۡل . ذو (۱۰٤)

نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَغُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تَعۡلَمُ أُلَمُ **اَکُمُ**و وَٱلْأَرْضِ وَمَا ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ, ٱللَّهِ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلۡكُفۡرَ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ أَهْل ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل فَقَدُ كُقَّارًا إِيمَانِكُمُ <u>لَ</u>وُ يَرُدُّونَكُمُ<sub>و</sub> حَسَدًا بَعۡدِ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمُو مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ٱلزَّ كَوْةَ الصَّلَوٰة وَءَاتُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ تُقَدِّمُواْ وَمَا لِأَنفُسِكُمُ, مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا إِلَّا مَن بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ كَانَ هُودًا أُمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ أُو نَصَارَى اللهِ عِلْكَ اللَّهُ اللّ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ صَلدِقِينَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ رَبّهِۦ

وَقَالَتِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ كَذَالِكَ ٱلۡكِتَٮبَ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمُو يَتْلُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُّ, فَٱللَّهُ يَحُكُمُ أُظْلَمُ مِمَّن يَخُتَلِفُونَ فِيمَا كَانُواْ فِيهِـ الله وَمَنْ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ٱللَّهِ مَسَلجِدَ في خَرَابهَا وَسَعَىٰ خَآمِفِينَ لَهُمُ كَانَ لَهُمُ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا أُوْلَىٰكِ مَا وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمُ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبْحَانَهُ وَلَدَأً سُبْحَانَهُ وَلَا لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَّهُو قَانِتُونَ ١ كُلُّ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ ٱلسَّمَاوَاتِ بَدِيعُ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ وَإِذَا (۱۱۱۱) أُوُ تَأْتِينَا ءَايَةًۗ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱلَّذِينَ مِن كَذَالِكَ قَوْلِهِمُ قَالَ قَبْلِهِمُ مِثْلَ قُلُو بُهُ هُ قُلُو بُهُمُ بَيَّنَّا ٱلْأَيَتِ الآي إِنَّا قَدُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُمُ جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِّ عَ يَكُفُرُ بِهِ ۚ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنى إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأُنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ هَوَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِ مَ رَبُّهُ و بِكَلِّمَتٍ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِىَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـُمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أُضْطَرُّهُ و إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ

إِبْرَاهِكُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا ذُرّيَّتِنَا أُمَّةَ مُّسُلِمَةً لَّكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ لَكَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا وٱلْحِكْمَةَ عَلَيْهِمُ ٱلْكِتَابَ عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ يَتُلُواْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ ٱلدُّنْيَا إِبْرَهِ مِن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُهُ فِي فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ و قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ -ٱلدِّينَ فَلَا لَكُمُ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمُ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُواْ إلَّهَكَ عَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِلَاهَ إلَاهَا وَ حِدًا وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوّاْ قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِــُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُولُواْ عَامَنَّا بأللَّهِ وَمَا إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِامَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ٱهۡتَدَوا۠ وَٓ إِن تَوَلَّواْ عَامَنُواْ بِمِثُل مَا عَامَنتُمُو بِهِ فَقَدِ هُمُ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ ٱللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ عَلِدُونَ (1mV) أَعْمَالْنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُ لَهُ و مُخْلِصُونَ وَ نَحُنُ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ أُعْلَمُ أُمِ ءَ انتُمُو وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

۞سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمُ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ أُمَّةً وَسَطًا الله وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا عَلَى جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ عَلَى مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ في ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ اللَّهِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ بِغَىٰفِل أُنتَ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا بِڪُلّ بِتَابِعِ عَايَةٍ أُهْوَآءَهُمُو مِنْ ٱتَّبَعۡتَ بَعْضُهُم، بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن وَمَا مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

أُنْنَآءَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَ كَمَا يَعْرِفُونَ ءَاتَيْنَاهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الله وَلِكُلّ رَّبْكَ هُوَ مُولِّيها الله عَالَاتِ الْحُيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ مِنْهُمُ فَلَا تَخُشَوْهُمُ وَٱخْشَوْني وَلِأَتِمَّ نِعْمَتي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ وَٱلْحِكُمَةَ ٱلۡكِتَابَ وَيُزَكِّيكُمُو وَيُعَلِّمُكُمُ عَلَيْكُمُ ءَايَتِنَا فَٱذۡكُرُونيَ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَيُعَلِّمُكُمُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠٠٠ وَٱشۡکُرُ واْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ٱسۡتَعِينُواْ ٱلصَّبِرِينَ 📆 مَعَ

تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَآءُ ا وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ مِّنَ ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ <u>وَ</u>رَحْمَةُ أُوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِهِمُ وَأُوْ لَنَيْكَ شَعَآبِر هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بهمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١ ٳڹۜ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ ٳؖڐۜ ٲٛؿؙۅٮؙؚ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـهِكَ ٱلَّذِينَ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلتَّوَّابُ كُفَّارٌ أُوْلَنبِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ وَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَرِحِدُ لَّا إِلَهُ وَرِحِدُ لَّا إِلَهَ

ٱلَّيْل وَٱلنَّهَار خَلْق ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ ٱلۡمُسَخَّر وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ كُلِّ دَآبَّةٍ مِن لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ٱلنَّاسِ الله وَمِنَ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ ٱللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ أَنَّ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ وَتَقَطَّعَتُ تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُريهِمُ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا أَعْمَالَهُمُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم أُو وَمَا هُمُ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُو لَكُمُو عَدُقُّ مُّبِينً التِّي إِنَّمَا ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ بٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ عَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٱلَّذِي وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَل يَهْتَدُونَ (179) بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمُ لِلا يَعْقِلُونَ ١ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ يَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشۡکُرُواْ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُو تَعْبُدُونَ إنَّ إِنَّ مَا لِلَّهِ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ عِلَيْهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلۡقِيَـمَةِ أُوْلَنِيكَ أُلِيمٌ الله يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱشۡتَرَواْ ٱلضَّلَلَةَ بٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بٱلْمَغْفِرَةِ شَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ أُصْبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّار ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ٱلۡبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ قِبَلَ وَٱلۡمَغۡرِب ٱلۡمَشۡرقِ ٱلَّاخِر ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ وَٱلنَّبيَّـنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِـ ذَوِى ٱڶؙڨؙۯڮ وَأَقَامَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَف ٱلرِّقَاب ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إذَا أُوْلَىْمِكَ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا اللَّهَا اللّ صَدَقُواْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنثَىٰ بِٱلْأَنثَىٰ ۚ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ۚ شَيْءُ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ عِإِحْسَنِ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّيِّكُمُ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَن بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَاوْلِي إِذَا حَضَرَ لَعَلَّكُمُو تَتَّقُونَ الله كُتِبَ عَلَيْكُمُو اللهُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بٱلْمَعْرُ وفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ فَمَنُ بَدَّلَهُ و بَعْدَ فَإِنَّمَا إِثُّمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ١

فَمَنُ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ ۚ فَلَا إِثْهَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ قَبْلِكُمُ مَّعُدُودَاتِ أَيَّامَا لَعَلَّكُمُ كان تَتَّقُونَ فَمَن (1) مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّ عَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ و وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ لِّلنَّاسِ ٱلْقُرَانُ هُدَى شَهْرُ رَمَضَانَ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن ٱلۡهُدَىٰ شَهِدَ ھِن فَلْيَصُمُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُريدُ ٱلْعُسْرَ آلگة وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ عَلَىٰ وَإِذَا تَشُكُرُونَ سَأَلَكَ وَلَعَلَّكُمُ هَدَنكُمُ و ١٨٤ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعَانٌ ٱلدًاعِ إِذَا دَعُوَةَ **لَعَ**لَّهُمُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي يَرُشُدُونَ (1)

## ۲ ۸

لَكُمُو نِسَآبِكُمُ لَيْلَةً ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إكن لَّكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا تَخُتَانُونَ عَنكُمُ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ كِشِرُ وهُنّ وَٱبۡتَغُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُو ٱلۡفَجُرِ ثُمَّ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَأْكُلُواْ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ١ وَلَا ٱلْحُكَّامِ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِل وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى أمُوَالَكُمُ لِتَأَكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أُمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ ٱلْأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ وَٱلْحَجِّ ۞ يَسۡعَلُو نَكَ لِلنَّاسِ عَن وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ أُبُوَٰٰبِهَا وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنُ اتقى ق ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٱلَّذِينَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي ٱللَّهِ سَبِيل يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَٱلْفِتْنَةُ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ فِيهِ } فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَٱقْتُلُوهُم أُر كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ عِبِثُلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأُحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ وَ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَريضًا أَوْ بِهِ الذَّى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَا أَمِنتُمُ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدَيُ فَمَن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ وَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۖ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ ءَ ۾ ووو اشھر فَلَا ٱلْحَجَّ فِيهِنَّ وَلَا فُسُوقُ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ ٱلتَّقُوَىٰ خَيْرَ فَإِنَّ ٱڶڗَّادِ يَأُوْلَى وَٱتَّقُونِ ٱلْأَلْبَبِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن فَإِذَا أَفَضُتُمُ رَّبُّكُمُ و ٱلْحَرَامِ ٱللَّهَ عِندَ فَٱذۡكُرُواْ ٱلْمَشْعَر كَمَا هَدَيْكُمُ كُنتُمُو مِن وَإِن وَٱذْكُرُ وهُو قَبْلِهِ الله أُمَّ أَفِيضُواْ اللهُ ال ٱلضَّآلِينَ أفَاضَ حَيْثُ مِنُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ وَٱسۡتَغۡفِرُ واْ فَٱذۡكُرُواْ قَضَيْتُمُو مَنَاسِكُكُمُو ٱللَّهَ فَإِذَا أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ عَابَآءَ كُمُ ٱلْآخِرَةِ مِنْ ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي رَبَّنَا عَاتِنَا فِي مَن يَقُولُ ٱلدُّنْيَا في رَبَّنَا ءَاتِنَا أُوْلَىٰمِكُ ٱلتَّار ٱلَّاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ وَف (199) مِّمًا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ ٱلْحِسَابِ سَريعُ

أَيَّامِ تَعَجَّلَ مَّعُدُودَاتِ ٱللَّهَ في ٥ وَٱذۡكُرُواْ فَمَن تَأُخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ ٱتَّقَىٰ تُحُشَرُونَ إِلَيْهِ ٱڂۡؾۏۊ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي أَلَدُ ٱلْخِصَامِ أَلَدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ وَإِذَا تَوَكَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ جَه بَدُ وَ عِلَمَّا جَهُنُمُ بٱلْإِثْمِ ٱلْعِزَّةُ أُخَذَتُهُ وَلَبِئْسَ **فَحَسَبُهُ**و ومِنَ ٱلتَّاسِ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَأْيُّهَا مَرْضَاتِ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبغُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُمُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيّنَتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ظُلَلِ ٱللَّهُ فِي وَٱلۡمَلَتَٰبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمۡرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلْاَّمُورُ

سَلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ فَوْقَهُمُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَاب ١٠٠٠ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ-نَ وَمُنذِرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّو فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَا جَآءَتُهُمُ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقّ بِإِذۡنِهؖ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُّ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو مَتَىٰ ٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَريبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقُتُمُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ

لَّكُمُّو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعَا وَهُوَ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكَ فِيهِ عُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ الْحَرَاجُ أَهْلِهِ الْحَرَاجُ الْهَالِهِ الْحَرَاجُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ٱللَّهِ وَكُفْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسۡتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَمِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَنِيكَ ٱلنَّارَ اللَّهُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـيِكَ يَرۡجُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ وَٱلْمَيْسِرِ ٱلْحَمُر رَّحِيمٌ ۞ ۞يَسْعَلُونَكَ عَن وَإِثْمُهُمَا فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلُ نَّفْعِهِمَا لَ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُ و نَ ٱلْآيَتِ ورسو يُبيِّن لَكُمُ ٱللَّهُ

وَٱلْآخِرَةِ اللَّهِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى اللَّهُ قُلُ إِصْلَاحُ ٱلدُّنْيَا خَيْرُ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةً وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ ٱلۡمُشۡرِكِينَ مِّن مُّشْرَكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أُعۡجَبَكُمُّ أَوْلَنَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ (7)9 وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَّكُمُ فَأَتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُّ مُلَقُوهُو لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ ا وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمُ أَن اللَّهِ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمُ ٱلْمُؤُمِنِينَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ (777)

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآيِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ اللَّهُ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَآذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ وَبِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ وَإِذَا ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أُن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمُ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ و بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمُو أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُو إِذَا سَلَّمْتُمُو مَا أَتَيْتُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣

بأنفُسِهنّ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصُنَ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَعَشْرَا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوُلَا أَجَلَهُو وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلتِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَٱحۡذَرُوهُۚ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ وَمَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَرَضْتُم، لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِّكَاخِ وَأَن تَعْفُواْ أَقُرَبُ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَصْٰلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَقُومُواْ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا فَإِذَا فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ, مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ أُزُّوَٰ جَا مِنكُمُو وَيَذَرُونَ يُتَوَفُّونَ لِّأَزْوَاجِهِمُ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍّ فَإِنْ فَعَلْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فی مِن مَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ شَ كَذَالِكَ بٱلْمَعْرُوفِ لَكُمُ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ هَأَلَمُ تَرَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمُ, وَهُمُ أُلُوفُ إِلَى حَذَرَ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو لَهُمُ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَا ٱلَّذِى يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفُهُ لَهُو لَهُو كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ (527)

تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ لَّهُمُ ٱبْعَثُ في أَلَّا تُقَاتِلُواْ هَلُ عَسَيْتُمُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ قَالَ لَنَا أَلَّا وَقَدُ قَالُواْ أللّهِ وَمَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيل وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلۡقِتَالُ دِيَرنَا قَلِيلًا مِّنُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ وقال وقال طَالُوتَ لَكُمُ آللَّه إنَّ بَعَثَ قَدُ أني أَحَقُّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَ نَحْنُ عَلَيْنَا يَكُونُ ٱللَّهُ قَالَ إِنَّ ٱلۡمَالِ مِنْهُ و وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْعِلْمِ اصطفائه بَسْطَةً عَلَيْكُمُ في وَزَادَهُو يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ مُلُكَةُو مَن وَٱللَّهُ يُؤْتَى عَلِيمٌ وْنَا مُلْكِهِ نَبِيُّهُمُ إِنَّ إِنَّ عَايَة لَهُمُ وَقَالَ فِيهِ صَكِينَةُ رَّبْكُمُ ٱلتَّابُوتُ وَبَقِيَّةُ مِّن هَارُونَ تَحْمِلُهُ مُوسَىٰ وَءَالُ عَالُ تَرَكَ <sup>ۇ</sup>نت<sup>ۇ</sup>مۇ فِي ذَالِكَ لَلاَيَةَ لَّكُمُ إِن

فَصَلَ ٱللَّهَ فَلَمَّا قَالَ إِنَّ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ لَّمُ يَطْعَمُهُو شَرِبَ مِنْهُو فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غَرۡفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُواْ فَإِنَّهُو مِنْهُو مِنی هُوَ وَٱلَّذِينَ قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَلَمَّا جَاوَزَهُو طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ قَالُواْ لَا أَنَّهُمُو مُلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ قَالَ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ قَلِيلَةِ ٱڵصَّبِرِينَ بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رثين وَلَمَّا أَفُرغُ وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا رَبَّنَا وَٱنصُرُ نَا عَلَيْنَا صَبْرَا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَافِرينَ شَيْ ٱلْقَوْمِ فَهَزَمُوهُمُ بِإِذُنِ ٱلْمُلْكَ وَءَاتَنْهُ ٱللَّهُ جَالُوتَ دَاوُودُ وَقَتَلَ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا ۮؘڣ۫ۼۘ ٱللَّهِ وَعَلَّمَهُ وَٱلْحِكُمَةَ ٱلنَّاسَ بِبَغْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ نَتُلُوهَا تِلْكَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَ ٱللَّهِ فَضُل عَايَتُ وَ إِنَّكَ بٱلْحَقّ عَلَيْكَ ٱلْمُرْسَلِينَ لَمِنَ (00)

ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُمُ مَن ٱبْنَ مَرْيَمَ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى وَأَيَّدُنَهُ و بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ وَلَاكِن مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَمِنْهُمُ وَنُ عَامَنَ وَمِنْهُمُ مَن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُمُ مِن قَبُل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ آللَّهُ لَا إِلَّهُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ لَا تَأَخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُو إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخُرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱللَّهُ كَفَرُواْ أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُمُ ٱلظُّلُمَتِّ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارُّ إِلَى الله تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِكُمَ فِي أَنُ عَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ كَفَرُ وَٱللَّهُ كَٱلَّذِي أَوْ ٱلظَّلِمِينَ السَّالِمِينَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ أُنَّى يُحْيِ مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ ص **بَعَثَهُ**و بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْعَةَ هِ سَ ثم عَامِر ٱللَّهُ هَندِهِ حَمْ لَبثُتَ قَالَ لَبثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل قَالَ لَمْ يَتَسَنَّهُ اللَّهُ لَّبثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ عَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرُ وَٱنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ كحَمَّا كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا آلعظام تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ

قَالَ إِبْرَاهِۓمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ وَإِذْ قَالَ ٱلْمَوْ تَكُ تُحَى أُرْبَعَةَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذُ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلّ ٱلطَّيْر جَبَل ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُو فِي سَبِيلِ أللّهِ كَمَثَل ػؙڷۣ مِّاعَةُ حَبَّةٍ أُنْبَتَتُ سُنْبُلَةٍ سَبْعَ سَنَابِلَ في يُضَعِّفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللِّهُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللْمُواللِّلْمُ اللَّالِي الللِّلِمُ اللللِّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللْمُواللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُولِمُ الللِمُولِ الللِّلِي الللِّلِمُ اللل فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا ۞قَوۡلُ مَّعۡرُوفُ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٌ مِّن يَحُزَنُونَ صَدَقَةِ (17) أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللهُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ صَدَقَاتِكُم، بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى لَا تُبْطِلُواْ ينفق مَالَهُو ٱلْآخِر فَمَثَلُهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ رعاآءَ ٱلنَّاسِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوًا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْكَافِرينَ اللهُ ٱلْقَوْمَ

أُمُوالَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱللَّه ٱبْتِغَآءَ يُنفِقُونَ مَرْضَاتِ وَمَثَلُ أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ وَ تَثْبِيتًا أَصَابَهَا وَابِلُ <u>برُبُوَةٍ</u> م مربی لَّمُ فَطَلُّ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن فَعَاتَتُ وَابِلُ يُصِبْهَا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ وَٱللَّهُ مِّن خَخِيلِ ٱلْأَنْهَارُ وَأُعْنَاب مِن تَحُتِهَا تجرى رَ سَ<sup>وُو</sup> جَنْهُ کُلّ ٱلشَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ وَلَهُو ٱلۡكِبَرُ فِيهَا فَأَصَابَهَا كَذَلِكَ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتُ ضُعَفَآءُ إِعْصَارُ فِيهِۦ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ لَكُمُ يَأَيُّهَا ورسو يبين عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ, وَمِمَّا أُخْرَجْنَا ٱلَّذِينَ ٱلْخَبِيثَ ٱلْأَرْضِ لَكُمُ وَلَا تَّيَمَّمُواْ مِنْهُو وَلَسْتُمُ بِاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بٱلْفَحْشَآءِ حَمِيدُ مِّنْهُ و وَفَضَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ ٱلْحِكْمَةَ مَن يُؤُتى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَب أُوتِيَ

أَنفَقُتُمُو أُوُ نَذَرْتُمُ نَّفَقَةٍ ٱللَّهُ نَّذُرِ فَإِنَّ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (779) صے **ھی** تُخَفُّوهَا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا وَإِن لَّكُمُّ وَنُكَفِّرُ ٱڶؙڡؙؙڨؘڔٙٳٓءؘ فَهُوَ خَيْرُ عَنكُمُ مِن تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سَيِّعَاتِكُمُّو وَٱللَّهُ بِمَا (77) يَشَ يَشَاءُ عَلَيْكَ هُدَنهُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي فَلِأَنفُسِكُم وَمَا تُنفِقُونَ خَيْرِ تُنفِقُواْ ٱللَّهِ وَمَا خَيْرٍ يُوَفَّ تُنفِقُواْ مِنْ إِلَيْكُمُ ٱبْتِغَآءَ ٱلَّذِينَ تُظْلَمُونَ اللهُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ٱلْأَرْضِ في ضَرْبَا ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ ٱلتَّعَفُّفِ مِنَ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ـ عَلِيمٌ أُجُرُهُمُ فَلَهُمُ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُو يَحُزَنُونَ (777)

لَا يَقُومُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْاْ يَقُومُ كَمَا يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ إِنَّمَا مِثْلُ ٱلرِّبَوْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ فَأُوْلَايِكَ أُصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ عَادَ (1/1) ٱلرّبَواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار ٱللَّهُ ٳڹۜ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُقَامُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْفٌ هُمُ يَخْزَنُونَ ۞ يَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرّبَوْاْ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ وَذَرُواْ فَأُذَنُواْ جِحَرْبِ فَلَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمُ أُمْوَالِكُمُ لَا کان تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١ وَإِن لَّكُمُ وَأُن تَصَّدَّقُواْ مَيْسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ ذُو عُسْرَةٍ ئے دوو خیر کُنتُ<sub>مُو</sub> وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تَعُلَمُونَ (779) تُرْجَعُونَ إن ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ

أَجَلِ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمُو بِدَيْنِ إِلَى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ولَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ الْعَدُلِّ وَٱسْتَشُهدُواْ يُمِلَّ رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذُكِرَ مِمَّن تَرْضَوْنَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَيُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسۡعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَقْسَطُ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدةِ وَأَدُنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن عَلَيْكُمُ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُو فَلَيْسَ جُنَاحُ تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كاتِبُ بِڪُمُو وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقُ وَٱتَّقُواْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

كُنتُمُو عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا <u>َ</u> و هو وو فرهن بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ أُمِنَ بَعْضُكُمُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ر ي*و*فط **ر به**و ٱللَّهَ وَمَن قَلْبُهُ وَآلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُو أُنفُسِكُمُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ يُحَاسِبُكُمُ يَشَاءُ مَن وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَتِهِ ع رّبهے مِن وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُواْ وَأَطَعْنَا خُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا قَبُلِنَا ٱلَّذِينَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُو عَلَى وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَئنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرينَ ١

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ١ قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامٍ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مَنْ عُو اللَّرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٥ هُوَ الَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ وَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ وَيُغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَمَا إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

وَلَا أَوْلَكُهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ أُمُوالُهُمُ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَنِيكَ هُمُو وَقُودُ ٱلتَّار ۞ كَدَأُب وَٱلَّذِينَ فَأُخَذَهُمُ مِن قَبْلِهِمُ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ٱللَّهُ فِرْعَوْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ قُل وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلۡمِهَادُ سَتُغُلَبُونَ (1) فِي فِعَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِعَةُ تُقَاتِلُ قَدُ كَانَ لَكُمُو عَايَةُ رَأَى كافِرَةُ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ يَرَوۡنَهُمُ مِثْلَيْهِمُ يَشَآءُ ذَالِكَ إِنَّ فِي وَٱللَّهُ يُؤَيَّدُ بِنَصْرِهِ مَن لِّإُوْلَى ٱلْأَبْصَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَاسِ وَرُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ لَعِبْرَةَ ٱلذَّهَب ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرَةِ مِنَ وَٱلْأَنْعَمِ وٱلْحَرْثِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١ ۞ قُلْ ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ ا**ُ**وْنَبِّئُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَأَزُواجُ تَحْتِهَا جَنْتُ وُو تُجُرى مِن مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ مُّطَهَّرَةٌ وَرضُوانٌ بٱلْعِبَادِ (10)

ذُنُو بَنَا إِنَّنَا عَامَنَّا لَنَا يَقُولُونَ فَٱغۡفِرۡ رَجَّنَا عَذَابَ ٱلنَّار الصَّبِرينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ٱللَّهُ وَٱلْمُنفِقِينَ (14) إِلَنهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَأُولُواْ ٱلۡعِلۡمِ ءَ شَهُ ا**نه**ُو قَآبِمًا إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ بٱلْقِسُطِّ لَا اِنَّ إِنَّ الْمُ إِلَّهَ أُو تُواْ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخۡتَلۡفَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَإِنُ (19) فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ ٱهۡتَدُواْ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَاسُلَمْتُمُّو فَإِنْ أَسُلَمُواْ ٱلۡكِتَابَ فَقَدِ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ وَّإِن ٱلَّذِينَ ٱڵؾۜٙؠؾۣۓڹؘ <u>وَيَق</u>َتُلُونَ يَكُفُّرُونَ ٱللَّهِ بِعَاكِتِ ٱلَّذِينَ وَيَقُتُلُونَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ حَقِّ ا أُولَت إِك فَبَثِّرُهُمُ لِعَذَابِ أَلِيمِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّاسِ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ مِن

تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنَهُمُ وَهُمُ مُعُرِضُونَ ٣ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَتَّ ذَالِكَ بأُنَّهُمُ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُهُمُ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُل ٱللَّهُمَّ مَللِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلۡمُلۡكَ تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءً بيدِكَ ٱلْخِيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلُّ وَتُخُرِجُ ٱلْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخُرجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرُزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَلَقً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُم، أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ إن مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۖ أَمَدُا بَعِيدَاًّ وَيُحَذِّرُكُمُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمُ تُحِبُّونَ يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ رَّحِيمُ ۞ قُلُ أُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرينَ ١٠٥٥ ه إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْعَلْمِينَ اللَّهُ وَٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَظِيُّ وَٱللَّهُ ا إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبّ إِنِّي سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنتَى ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَتَقَبَّلَهَا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآءً كُلَّمَا دَخَلَ زَكَرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أُنَّىٰ لَكِ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ١٠٠٠ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهَ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَهُوَ إِنَّكَ سَمِيعُ فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ قَالَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۖ عَايَةً كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا اللهُ قَالَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ قَالَتِ رَّ بُّكَ وَإِذْ ٱلۡمَلَتبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ واصطفنك وَطَهَّرَكِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ كَمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ عَلَىٰ نِسَآءِ وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمُ وَمَا كُنتَ أَيُّهُمُ لَي كُفُلُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥ وَجِيهَا فِي ٱبنُ مَرْيَمَ

ٱلصَّلِحِينَ في ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمُ يَمْسَسْني بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَنُعَلِّمُهُ بَني إِسُرَّءِيلَ أُنِّي قَدْ جِئْتُكُمُ إِكَىٰ رَّبَّكُمُ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَصْمَهَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ا وَلِأَحِلَ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ ٱلَّذِي حُرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِاَيَةٍ مِّن ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱتَّقُواْ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّا أُحَسَّ عِيسَىٰ ٱلْحَوَارِيُّونَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ مَنُ أنصَاري ٱلۡكُفۡرَ قَالَ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا

بِمَا أُنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ رَبَّنَا ءَامَتَّا فَٱكْتُبْنَا ا وَمَكُرُوا وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلشَّلهدِينَ إِذ إِلَى مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوۡقَ مِنَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ كَفَرُواْ إِلَىٰ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ وَٱلَّاخِرَةِ وَمَا لَهُمُو فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن تَّاصِرينَ فَنُوَقِيهِمُ أَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ ذَالِكَ نَتَلُوهُ و ٱلْحَكِيمِ ٱلْأَيْتِ عَلَيْكَ ٳؾۜ وَٱلذِّكُر مَثَلَ ( OV عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ اللُّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُن فَيَكُونُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ وأنفُسَنَا أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ نَدُعُ وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٱلْكِتَب تَعَالَوْاْ إِلَىٰ يَأُهُلَ ءِ قُلُ كلِمَةٍ وَبَيْنَكُمُ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ بأنّا مُسْلِمُونَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ الْكِتَبِ لِمَ الْكِتَبِ لِمَ الْكِتَبِ لِمَ الْمَ وَمَا أَنزلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَاأَنتُمُو هَاؤُلَآءِ حَاجَجْتُمُو فِيمَا عِلْمُ لَکُمُو بِهِ َ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمُ, بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ لًا تَعْلَمُونَ الله عَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّا اللهُ وَيَا وَلَا ٱلْمُشْركِينَ ١ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُو ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ وَهَاذَا ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْل لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ تَكُفُرُونَ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ ٱلۡكِتَاب تَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِمَ

يَأَهُلَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل ٱلْكِتَابِ لِمَ وَ تَكْتُمُونَ ٱلۡكِتَٰبِ ا وَقَالَت طَّآمِفَةُ مِّنْ أَهُل وأُنتُمُ تَعُلَمُونَ أُنزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَار وَٱحۡفُرُواْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ, قُلْ إِنَّ **لَعَ**لَّهُمُ ٱللَّهِ ءَأَن يُؤَتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمُ أَو يُحَآجُّوكُمُ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَآءُ وَٱللَّهُ عِندَ رَبَّكُمُّ الله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو عَلِيمٌ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُو (VT) يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ و بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ عَآبِمَا ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا ٱلْأُمِّيَّانَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ٢ وأيمنهم ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا أَلِيمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ إِلَيْهِمُ

أُلْسِنَتَهُمُ لَفَريقًا يَلُوُونَ وَإِنَّ لِتَحْسِبُوهُ بٱلۡكِتَٺ هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَمَا ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ مَ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا تَعُلَمُونَ كُنتُمُو وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن الْكِتَابَ تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلتَّبِيَّنَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُمُ بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَا عَاتَيْتُكُمُ مُّصَدِّقُ كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولُ مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ عَأْقُرَرْتُمُ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِي ۚ قَالُواْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ ٱلشَّلهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتهِكَ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِين أُسْلَمَ مَن ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَإِلَيْهِ

عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ بٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ قُلُ عَامَنَّا أُوتِيَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا لًا نُفَرّقُ أَحَدِ وَٱلنَّبيُّونَ مِن بَيْنَ رَّبِهِمُ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا يَبْتَغِ غَيْرَ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿ مَا وَمَن كَيْفَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرينَ يُقْبَلَ ٨٤ مِنْهُ وَهُوَ أَنَّ وَشَهدُواْ إيمنهم قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ ٱللَّهُ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ وَٱللَّهُ لَا ٱلْقَوْمَ ٱلرَّسُولَ ا أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ ٱلظُّلِمِينَ لَغْنَةَ ٱللَّهِ والمكتيكة وَٱلنَّاسِ أُجْمَعِينَ ۞ خَلدِينَ فِيهَا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٱلَّذِينَ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَّن كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ تُقُبَلَ هُمُ ٱلضَّآلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأُوْلَتِيكَ وَمَاتُواْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْءُ ػُفَّارُ ٱلأرْضِ فَكَن ذَهَبَا أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمُ مِن ٱفۡتَدَیٰ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۞ وَمَا تُنفِقُواْ مِن فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ أَلُ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن ٱلتَّوْرَنَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمُ, صَدِقِينَ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۖ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ وَمَا كَانَ مِنَ ببَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ۞ فِيهِ عَايَتُ بين<sup>وو</sup> إِبْرَاهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ١ يَاهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ قُلُ مَا تَعْمَلُونَ ١ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ ٱللَّهُ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأُنتُمُو شُهَدَآءٌ وَمَا بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّوكُمُ بَعۡدَ إِيمَانِكُمُ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتَلَى عَلَيْكُمُ عَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ وَٱعْتَصِمُواْ جِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَّفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَنِكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ جَآءَهُمُ ٱلۡبَيّنَاتُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنُ بَعْدِ مَا وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ, عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتُ وُجُوهُهُمُۥ أَكَفَرۡتُمُۥ بَعْدَ إِيمَانِكُمُو فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ اللَّهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ تِلْكَ عَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعَلَمِينَ اللهُ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ أُمَّةٍ أُخْرجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بٱلْمَعُرُ وفِ خَيْرَ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَامَنَ أَهُلُ وَ لَوْ عَن لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِنْهُمُ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكِتَاب أَذَى وَإِن لَن يَضُرُّوكُمُو إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ (11.) ھ<sup>و</sup> ہے **ثم** لًا يُنصَرُونَ ٱلْأَدْبَارَ يُوَلُّوكُمُ عَلَيْهمُ ش خُربَتُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا جِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْل مِّنَ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بغَضَبِ وَبَآءُو ٱلأَثبيَآءَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ حَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ بِغَيْر (11) أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ سُواءَ ٱللَّه ھِن ٱلَّيْل وَهُمُ وَٱلۡيَوۡمِ بٱللَّهِ الله يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يَسُجُدُونَ ٱلۡاخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ٱلۡمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَيُسَرعُونَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمُوَالُهُمُ وَلَا أُوْلَادُهُمُ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُولَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ريحٍ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ مَثَلُ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَأُهۡلَكَتُهُو ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١ يَأْيُّهَا ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمُ لَا يَأُلُونَكُمُ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ قَدُ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُواهِهِمُ وَمَا صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمُ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ تَمْسَسُكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِبْكُمُ ٱلصُّدُور اللهُ إِن سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرَكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اللهِ وَٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلِيمٌ الله سَمِيعُ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّهُ ۗ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ قَشُكُرُونَ ١ اللَّهَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلَثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُنزَلِينَ ١ جَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأَتُوكُمُ مِن فَوْرهِمُ هَنذَا يُمْدِدُكُمُ وَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمُ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي المَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَافَا ٱلَّتِي أُعِدَّتُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ, تُفُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ وَتُرْحَمُونَ ﴿

مِّن رَّبَّكُمُ إِلَىٰ وَجَنَّةٍ <u>۞</u>وَسَارِعُواْ مَغُفِرَةٍ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ (177 ٱلْغَيْظ ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَاظِمِينَ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُسِنِينَ ﴿ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ. ذَكَرُواْ أُو فَأَسْتَغُفَرُ واْ آلگة يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَنَهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَ مَغْفِرَةُ اللَّهِ مَغْفِرَةُ فَعَلُواْ وَهُمُو تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ وَجَنَّكْتُ أُجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلۡمُكَدِّبينَ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ بَيَانُ تَهنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ يَمْسَسُكُمُ قَرْحُ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثَلُهُ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُللَّهُ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ

ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلۡكَٰفِرينَ (151) أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ قَبُل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ ٱنقَلَبْتُمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن شَيْعًا وسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَانَ وَمَا 121 مُّؤَجَّلًا وَمَن أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابَا ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ٱلَّاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ ثُوَابَ ٱلشَّكِرينَ ۞ وَكَآبِن نَّج مِّن ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا وَمَا ٱسۡتَكَانُوٓا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن أُمْرِنَا وَثَبِّتُ قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَافِرينَ ﴿ فَاتَاهُمُ عَلَى وَٱنصُرۡنَا ٱللَّهُ ٱلَّاخِرَةِ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلدُّنْيَا يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وَحُسْنَ ثَوَاب

ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ أُعۡقَٰبِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ مَوْلَىٰكُمُّو وَهُوَ ٱللَّهُ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ الْأَ بَلِ أَشْرَكُواْ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا بِهِ سُلْطَانَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلتَّارُ لَمْ يُنزِلُ ٱلظُّلِمِينَ ٱلظُّلِمِينَ ٱللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ إذا حَتَّٰٰٰ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعْدِ تُحِبُّونَ مِنكُمُ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُمُ ٱلۡاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰ تُصۡعِدُونَ ٥إذ أُخْرَىٰكُمُ و يَدُعُوكُمُ فِي وَٱلرَّسُولُ تَحۡزَنُواْ عَلَىٰ مَا غَمَّا فَاتَكُمُ تِّكَيْلَا أَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرُ تَعۡمَلُونَ (104)

أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نُتَعَاسًا يَغْشَىٰ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهلِيَّة مُ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِن قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهمُ, مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهِ اللَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّوْ كُنتُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَسَبُوا وَلَقَد عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمُ فِي ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمُ, لَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ ۞

ه ه ه **مت**م أَوْ قُتِلْتُمُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١ فَيهَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوُ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعْفُ عَنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخُذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِي يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أُفَمَن ٱتَّبَعَ رضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولهُ حَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ عَلَيْهِمُ ۅؘؽؙڒؘڴؚۑۿؚؠؙ وَيُعَلِّمُهُمُ عَايَـٰتِهُ عَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ا أُولَمًا أنخ مُصِيبَةُ قَد أَصَبْتُمُو مِثْلَيْهَا أُصَابَتُكُمُ قُلْتُمُو قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ

وَمَا أَصَابَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ أُو ٱدْفَعُو الله الله عَلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمُ لِلْكُفُر يَوْمَيِدٍ أَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمُ مَا لَيْسَ فِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوًّا قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي أَمْوَاتًا ۚ بَلَ أَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ١ فَرِحِينَ بِمَا عَاتَلهُمُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهمُ ٱللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُو فَٱخْشَوْهُمُو ٱلۡوَكِيلُ فَزَادَهُمُ إِيمَانَا وَقَالُواْ ٱللَّهُ وَنِعْمَ حَسُبُنَا

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمُ سُوعُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُرَ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُريدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلۡكَفۡرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا لَهُمُ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمُّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا اللَّهُمُ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءً فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوَ خَيْرًا بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمُّ مَا يَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلۡقِيۡمَةِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ

سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحُنُ قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ وَ نَقُولُ مَا ٱلْحَريق ذُوقُواْ عَذَابَ ذَالِكَ بمَا قَدَّمَتُ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّهَ قَالُواْ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يأتينا إلَيْنَا بقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلتّارُ قَبْلِي بِٱلْبَيّنَتِ قُلُ قَدُ جَآءَكُمُ ورُسُلُ مِّن قُلْتُمُو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُو إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ وَبِٱلَّذِي كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ فَإن قَبُلِكَ جَآءُو مِّن وي كل ٱلۡمُنِيرِ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِ (IAE) ٲؙؙڿؙۅڒٙػؙۄؙۥ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ ذَآبِقَةُ ٱلۡمَوۡتِ يَوُمَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَمَن ٱلدُّنيَا إِلَّا ٱلْحَيَوٰةُ ١٥٠٠ ٥ كَتُبْلُونَّ مَتَاعُ ٱلْغُرُور ٱلَّذِينَ وَأَنفُسِكُمُ <u>وَ</u>لَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٲؘۺٝڔٙػؙۅٳ۠ ٲۘۮؘؘؠ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ٱلْكِتَابَ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنُ عَزُمِ وَإِن

أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ لَيُبَيِّنُنَّهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمُ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَ يَكْتُمُونَهُ قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشُتَرُونَ ﴿ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا يَحْسِبُنَّهُمُ وَّ يُحِبُّونَ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ لَلَايَتٍ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ خَلۡق لِّإِثُّولِي ٱلأُلْبَب ٱللَّهَ قِيَامَا الَّذِينَ يَذُكُرُونَ جُنُوبِهِمُ, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ ٱلنَّار إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّللِمِينَ رَبَّنَا أَنُ أنصار الله رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَان بِرَبِّكُمُ فَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَتَّا ءَامِنُواْ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ مَا رَبَّنَا عَلَىٰ وَءَاتِنَا مَا سَيِّعَاتِنَا لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ رُسُلِكَ

رَبُّهُمُ اَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِّنكُمُ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمُ مِنْ فَٱلَّذِينَ بَعْضِ مِن دِيَرِهِمُو وَأُوذُواْ فِي وَ قَاتَلُواْ **و**َلَأُدۡخِلَنَّهُمُ لأُكَفِّرَنَّ جَنَّتِ عَنْهُمُو سَيِّعَاتِهِمُو ٱللَّهِ وَٱللَّهُ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَا مِّنْ عِندِ ٱلَّذِينَ تَقَلُّبُ لَا يَغْرَّنَكَ ٱلثَّوَابِ (190) اللهُ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ر ﷺ و **رُبُه**مُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ <u>لَهُ</u> مُ جَ<sup>سَ</sup> وو ٱلْأَنْهَارُ تَحْتِهَا خَلْدِينَ فِيهَا نُزُلّا مِن عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ٱللَّهِ وَمَا وَإِنَّ مِنْ (191) عِندِ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمُو وَمَا أُنزلَ ٱلْكِتَاب لَمَن لَا يَشْتَرُونَ ثَمَنَا ٱللَّهِ بِعَاكِتِ لِلَّهِ خَلشِعِينَ أَجُرُهُمُ لَ<sup>ه</sup>ُ مُ أُوْلَىٰإِكَ ٱللَّهَ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصُبرُواْ ٱلْحِسَاب 199 وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ١

## سُورَةُ النِّسَاءِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمُ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ و نَفْسَا فَكُلُوهُ و هَنِيَّا مَّريَّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَا أُمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمُ فِيهَا وَٱكْسُوهُمُ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُ مِنْهُمُ فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ أَ دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشُهِدُواْ عَلَيْهِم، وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ أُو كَثُرَ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُو حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱڵؙڡؙٞۯڮ وَإِذَا لَهُمُو قَوْلًا مَّعُرُوفَا ٥ وَقُولُواْ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُمُ مِنْهُ خَلْفِهِمُ, ذُرِّيَّةً ضِعَفًا ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يَأْكُلُونَ أُمُوَالَ ٱلَّذِينَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ لِلذَّكُر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن أُولَادِكُمُّ ڪُن تَرَكَ وَإِن فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا كَانَتْ وَرحِدَةً ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ كَانَ لَهُ و وَلَدُ فَإِن لَّمُ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ و أَبَوَاهُ و فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ لَهُو كَانَ غَ<sup>هِ و</sup> و ايهم ءَابَآؤُكُمُ وَأُبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

أَزْوَاجُكُمُ إِن نِصۡفُ تَرَكَ ٥وَلَكُمُ ٷٙڵ*ڎؙ* كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ لَّهُنَّ ٱلرُّبُعُ فَإِن أُو يُوصِينَ وَصِيَّةٍ بَعۡدِ تَرَكْتُمُو إِن لَّمُ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ يَكُن مِمَّا ٱلثُّمُنُ وَ لَدُ لَكُمُ فَلَهُنَّ كَانَ فَإِن أُو كَانَ تُوصُونَ وَصِيَّةٍ وَإِن دَيُنْ بهَا بَعۡدِ أَجُّ أُو أُخْتُ كَلَلَةً أُو ٱمْرَأَةُ وَلَهُ فَلِكُلّ يُورَثُ رَجُلُ كَانُواْ أَكْثَرَ ٱلسُّدُسُ فَإِن ذَالِكَ مِّنْهُمَا فِي ٱلثُّلُثِ بَعۡدِ شُرَكَآءُ يُوصَىٰ وَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرَ مُضَآرِّ وَصِيَّةً أُوْ دَيْنِ وَٱللَّهُ مِّنَ حَلِيمٌ اللهِ عَدُودُ ٱللَّهِ عَلِيمُ ٱللَّهُ وَمَن تُحُتِهَا تَجُرى جَنَّتِ يُدُخِلُهُو <u>وَ</u>رَسُولَهُ و فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ خَلِدِينَ آللَّهُ وَ رَسُولَهُ و وَمَن يُدُخِلُهُو عَذَابُ فِيهَا وَلَهُ نَارًا (١٤) خَللِدَا

يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ نِّسَآبِكُمُ فَٱسۡتَشُهدُواْ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِّنكُمُّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٠٥٥ ألله ؘؾؘۅؘڣۜ؈ۜ حَچّ <u>فَ</u> فَعَاذُوهُمَا تَابَا وَأَصْلَحَا يَأْتِيَنِهَا فَإِن وَٱلَّذَآنّ مِنكُمُ فَأَعْرضُواْ عَنْهُمَا ٳڹۜ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ ٱلسُّوَّءَ ٱللَّهِ عَلَى قَريبِ فَأُوْلَنبِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ ٱللَّهُ يَتُوبُونَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ تعُمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ كُفَّارٌ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ لَهُمُو عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ أُعْتَدُنَا يَأَيُّهَا ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۖ وَلَا عَيْلًا عِلْمُ أَن مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ببَعۡضِ بٱلْمَعْرُوفِ هِ سَيَّةِ مبينةِ فَإن كَرهْتُمُوهُنَّ وَعَاشِرُ وهُنَّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿

أُرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ زَوْجٍ مَّكَانَ وَإِنْ وَءَاتَيْتُمُ مِنْهُو شَيْعًا قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ وَإِثْمَا مُّبِينَا ٥٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بُهْتَانَا وَأَخَذُنَ مِنكُمُ مِيثَقًا غَلِيظًا ١ بَعْضُكُمُو إِلَىٰ بَعْضِ نَكَحَ عَابَآؤُكُمُ ٱلنّسَآ. تَنكِحُواْ مَا سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ مَا قَدُ الله عَلَيْكُمُ الْمُهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالَتُكُمُ وَ بَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ ٱلَّائِي أَرْضَعْنَكُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمُ, مِن *و*َرَبَيْبُكُمُ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُمُو بِهِنَّ عَلَيْكُمُ وَحَلَيِلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ ٱلأُخْتَيْن وَأَن بَيْنَ أَصۡلَٰبِكُمُ تَجُمَعُواْ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ

ٱلنِّسَآ. إِلَّا مَلَكَتُ مَا ۞ وَٱلْمُحْصَنَاتُ وَأُحَلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ذَالِكُمُ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ بأمُوَالِكُمُ ٱسْتَمْتَعْتُمُ<sub>و</sub> فَمَا مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ کان تَرَاضَيْتُمُو لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ طَوْلًا أَن وَمَن حَكِيمًا (١٥) ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ٱلْمُحْصَنَاتِ أُعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمُّ بَعْضُكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ مِنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ أُجُورَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ وَلَا غَيْرَ مُسَلفِحَتِ هُحُصَنَاتِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ أُخْدَانَّ فَإِذَا أُحْصِنَّ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ مًا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَنَتَ لِمَنْ خَشِيَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ لَكُمُ ٱللَّهُ و بر سنن <u></u>وَيَهُدِيَكُمُ لِيُبَيِّنَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلَيْكُمُّ قَبْلِكُمُ وَيَتُوبَ

ٱلَّذِينَ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَٱللَّهُ يُريدُ وَيُريدُ تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ٱللَّهُ أَن ٱلشَّهَوَاتِ أَن يُريدُ (77) ٱلَّذِينَ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَاأَيُّهَا لَا تَأْكُلُواْ أَن أَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنفُسَكُمْ إِنَّ تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ تِجَرَةٌ عَن ٱللَّهَ ذَالِكَ عُدُوانَا كَانَ بِكُمْ, رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلَ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَأً وَكَانَ ٱللَّهِ ذَالِكَ عَلَى نُكَفِّرُ مَا تُنْهَوُنَ تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ عَنْهُو إِن إِن سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدْخِلْكُمُ مُدْخَلًا كُريمًا وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمًا ٱكْتَسَبْنَ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ ٱللَّهَ وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ تَرَكَ مِمَّا 77 وَٱلْأَقْرَبُونَ أَيْمَانُكُمُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ ٳؾۜ كَانَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ ٱللَّهَ

أُللَّهُ بمَا فَضَّلَ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمْوَالِهِمُ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ عُالِمَاتُ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي لِّلْغَیْب بِمَا حَافِظَاتُ حَفِظَ ۅؘۘٱۿؙڿؙۯؙۅۿؙڹۜ ف*َعِ*ظُوهُنَّ في فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ وَٱضۡرِبُوهُرَۥۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ أَهْلِهَا إِن حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا هِن يُريدَا إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا الله الله الله الله وَلَا الله وَلَا تُشَركُواْ وَٱلْمَسَٰكِين وَبِٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلۡيَتَٰعَمِي ٱلۡقُرۡ كَٰ إِحْسَانَا وَبِذِي بٱلجَنب ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ وَٱلْجَار وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلسَّبِيل ٱلَّذِينَ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ يُحِبُّ مَن <u>وَ</u>يَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُل وَيَكْتُمُونَ عَاتَنهُمُ وَأُعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ٣ ٱللَّهُ فَضْلِهِؖۦ

أُمُوَالَهُمُو رِئَآءَ ٱلنَّاسِ بٱللَّهِ وَلَا وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ يُؤُمِنُونَ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ و قَرينَا ا وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلۡاخِر مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمُ, عَلِيمًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا ا لَّدُنْهُو مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةُ يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ أُجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ عَلَىٰ هَاؤُلَآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَبِذٍ يَوَدُّ بك حَفَرُواْ وَعَصَوااْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمُ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمُ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَا أُو لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ مِّنكُمُ مِنَ ٱلْغَابِطِ وَأَيْدِيكُمُّ و طَيّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَا مِّنَ إِنَّ ٱللَّهَ أَن يَشُتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُريدُونَ ٱلْكِتَاب

أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيُّا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ كِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ١ ذَالِكَ ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمُّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ أَلَمُ تَرَ إِلَى يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا وَكَفَيْ بهِ إِثْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ ٱلۡكِتَٰب هِ رَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلُؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبيلًا ٥

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا أَمْ لَهُمُ لَهُمُ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠٠ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيمَا فَمِنْهُمُ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى جِهَةَتَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمُ بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۖ لَّهُمُ فِيهَا أَزْوَرُجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمُ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ وَبِهِّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ اللَّهُ يَا تُلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمَّ فَإِن تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ۗ وَيُريدُ وَ قَدُ ٱلشَّيْطَانُ تَعَالَوُاْ إِلَىٰ مَا ضَلَالًا لَهُ مُ لَهُمُو قِيلَ و إذا رَأَيْتَ ٱلرَّسُولِ ٱللَّهُ يَصُدُّونَ ٱلۡمُنَافِقِينَ وَإِلَى عَنكَ أُصَابَتْهُمُ صُدُودَا فَكَيْفَ إِذَا مُصِيبَةً 7. أَيْدِيهِمُ إنْ أَرَدُنَا ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ قَدَّمَتُ يَعُلَمُ الله أُوْلَيْنَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ إحساناً وَ تَوْفِيقًا لَّهُ مُ قُلُوبِهِمُ, فَأَعْرِضُ وَعِظْهُمُ وَقُل عَنْهُمُ الله وَمَا أُرْسَلْنَا نفُسِهمُ قَوْلًا بَلِيغَا أَنَّهُمُ لِللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ ٱللَّهِ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ لِيُطَاعَ بإذُنِ وَلَوْ لَهُمُ وَٱسۡتَغۡفَرَ فَأَسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ ٱلرَّسُولُ جَآءُوكَ فَلَا وَرَبُّكَ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمَا 717 Ý فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ يُحَكِّمُوكَ حَقّ وَيُسَلِّمُواْ مِّمًا قَضَيْتَ حَرَجًا

## 人人

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أُوُ ٱخۡرُجُواْ دِيَركُمُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُم وَلَوْ أَنَّهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ خَيْرًا لَّهُمُو وَأَشَدَّ تَثْبِيتَا وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُمُ 70 لَكَانَ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ وَلَهَدَيْنَاهُمُ وصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهَ مِن ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبِيِّانَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ مِنَ وَحَسُنَ أُوْلَنَمِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ لَوْيُّاكُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّلْمُ اللَّالِي الللِّلِي الللِلْمُ الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللللِّلِي اللللِّلْمُ اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلِي الللِّلِمُ اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلِي اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلِي اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلِي اللللْمُلِمُ اللللِّلِي الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلِي الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلِي الللِّلْمُ اللللِّل ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ مَّعَهُمُو شَهِيدًا ١ ﴿ وَلَبِن أَصَابَكُمُو فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ تَكُنُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا ٱللَّهِ

وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولَدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِم أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ عَامَنُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي ٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ كَانَ ضَعِيفًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَريقُ مِّنْهُمُ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أُخَّرْتَنَا إِلَى أُجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَاؤُلَاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ا اللَّهِ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّعَةٍ نَّفْسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا اللهُ تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللَّهِ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ غَيْرَ ٱلَّذِي ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ وَكِيلًا عَلَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ ٱللَّهِ غَيْر عِندِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِّنَ أُو ٱلْحُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلَى لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ لِي ۗ لِ قَلِيلًا عَلَيْكُمُو وَرَحْمَتُهُو لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ تَنكِيلًا شَ مَّن يَشُفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ و كَفْلُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتَا ١٠٠٥ وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِّـ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞فَمَا لَكُمُو فِي وَمَنْ أَصْدَقُ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمُ بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ صَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ, عَلَيْكُمُ فَلَقَاتَلُوكُمُّ, فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمُ فَلَمُ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأُوْلَنِيكُمُ جَعَلْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمُ سُلُطَنًا مُّبينًا ﴿

أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً كَانَ لِمُؤْمِنِ قَتَا وَدِيَةُ مُّؤْمِنَةٍ فَتَحُريرُ رَقَبَةٍ خَطَعًا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ أَهْلِهِۦ إِلَىٰ مِن کان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ مُؤْمِنُ وَهُوَ وَإِن مُّسَلَّمَةُ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ إكَىٰ فَدِيَةُ مِيثَاقُ وَبَيْنَهُمُ لَّمُ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ فَمَن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ وَكَانَ شَهُرَيْن متعمدا مُؤُمِنَا يَقُتُلُ حَكِيمًا عَلِيمًا وَمَن 91 عَلَيْهِ ٱللَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ جَهَنَّمُ فَجَزَآؤُهُو ٱلَّذِينَ يَأَيُّهَا وَأُعَدَّ لَهُ عَذِابًا عَظِيمًا 70 وَلَعَنَهُ و تَقُولُواْ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا ٱللَّهِ إِذَا ضَرَبْتُمُ فِي سَبِيل عَامَنُواْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ لَسْتَ ٱلسَّكَمَ تَبْتَغُونَ مُؤُمِنَا لِمَنْ ٱلْحَيَوٰةِ عَرَضَ مَغَانِمُ ٱللَّهِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ كَذَالِكَ عَلَيْكُمُ ٱللَّهُ قَبْلُ گُنتُمُ<sub>و</sub> فَمَنَّ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلَى ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ سَبِيل ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُو وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَّوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَامِكَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُم ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُو أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوَّا مُّبِينَا ١

فَأَقَمْتَ لَهُمُ كُنتَ فِيهِمُو ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ وَإِذَا وَلۡيَأۡخُذُواْ أَسۡلِحَتَهُمُ فَإِذَا سَجَدُواْ مَعَكَ وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأُسْلِحَتَهُمُّ ٱلَّذِينَ وَدَّ كَفَرُواْ لَوُ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ عَلَيْكُمُ مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُمُ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمُّ أَذَى وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرينَ عَذَابًا مُّهينًا شَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ ٱلصَّلَوٰةَ جُنُوبِكُمُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمُ فَأَقِيمُواْ إِنَّ ا وَلَا تَهنُوا فِي كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَلَبًا مَّوْقُوتَا تَأُلَمُونَ يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ ٱبْتِغَآءِ تَأْلَمُونَ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا عَلِيمًا بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمَا ١

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمَا وَلَا تُجَدِلُ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن أُثِيمًا خَوَّانًا وَ لَا ٱلنَّاسِ الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ الله هَا أَنتُمُو ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا جَلدَلْتُمُو عَنْهُمُو فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَن ٱللَّهُ يَجِدِ أُو يَظْلِمُ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغُفِر آللَّهُ رَّحِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ع ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ش وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا وَكَانَ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبينًا ١ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَةُ فَضۡلُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ يُضِلُّوكَ وَمَا ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ بَ شَيْءِ لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا شَ

كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَلهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةِ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفُعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَرْضَاتِ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ ٱلرَّسُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ مَصِيرًا لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَد ضَلَّ ضَلَلًا ذَالِكَ ا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَا اللَّهُ عُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن إِلَّا شَيْطَنَا مَّريدًا ﴿ لَا خَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ وَلَأُضِلَّنَّهُمُ وَلَأُمَٰتِينَهُمُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (117) ٱلْأَنْعَامِ وَ لَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ وَلَامُرَ نَهُمُ ءَاذَانَ ٱلشَّيْطَنَ فَلَيْغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ وَلِيًّا مِّن ٱللَّهِ مُّبيناً فَقَد خَسِرَ خُسْرَانَا يَعِدُهُمُ دُونِ يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا **وَيُمَ**تِيهِمُ أُوْلَتِيكَ (119) وَمَا مَأُوَلِهُمُ وَ لَا يَجِدُونَ عَنْهَا

وَعَمِلُواْ سَنُدُخِلُهُمُ عَامَنُواْ ٱلصَّللِحَاتِ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ أُصۡدَقُ لَّیْسَ ٱللَّهِ قِيلًا شَ وَ مَنْ مِن أُهۡل ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوعَا لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا أُنثَىٰ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ يُدْخَلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَا (۲۳) مِّمَّنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ وَٱتَّبَعَ وَهُوَ هُحُسِنُ لِلَّهِ دِينَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل عُلِّلًا عُ 070 وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَب فِي يَتَلَمَّى ٱلنِّسَآءِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أُن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ أَن يَصَّلَحَا تُحُسِنُواْ ٱلشُّحَّ وَإِن ٱلْأَنفُسُ ٱللَّهَ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل كَٱلْمُعَلَّقَةِ كَانَ فَإِنَّ تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن غَفُورًا رَّحِيمًا شَ وَكَانَ في ٱلسَّمَاوَاتِ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ في وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بأُللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ إن عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱللَّهُ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ألله ثَوَابُ (177)

ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ هَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أُو فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ تَلُوُواْ أُوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٤ ٱلَّذِي نُزِّلَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ قَبُلُ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي أُنزِلَ مِن عَلَىٰ وَمَن ٱلۡاخِر بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ فَقَدُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ سَبِيلًا ﴿ اللهُ ا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمُ فِي أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ لِنَّكُمُ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ

لَكُمُ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ, فَإِن كَانَ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرينَ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرينَ الله وَهُوَ خَدِعُهُم وَإِذَا اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُم وَإِذَا اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُم وَإِذَا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا شَ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ يَّا يَا يُهَا ٱلَّذِينَ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مَ سَبِيلًا ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا مُّبينًا ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ١ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي بِٱللَّهِ ٱلَّذِينَ وَأَخْلَصُواْ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ فَأُوْلَىٰإِكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ لِلَّهِ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ وَءَامَنتُمُ وَكَانَ شَكَرْتُمُ إن

إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ هُ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ فَإِنَّ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وأعتدنا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أُوْلَتِيكَ سَوْفَ نُؤُتِيهِمُ ٱلْكِتَاب أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمَا ١٠٠٠ يَسْئَلُكَ أَهْلُ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمُ كِتَنبَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بظُلْمِهمُّو مِن ٱلۡبَيّنَتُ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١ وَرَفَعْنَا وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمُ الشُجُدًا لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ مِيثَلَقًا غَلِيظًا ١

وَكُفُرهِمُ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَاقَهُمُ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمُ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَبِكُفُرهِمُ, وَقَوْلِهِمُ, عَلَىٰ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبُنَ لَهُمُ وَ وَإِنَّ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَلَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ ٱلَّذِينَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِّنَ عَلَيْهِمُ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِّهِمُ ٱللَّه عَن سَبِيل وَأَكْلِهِمُ ا وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوا وَقَدُ نُهُوا عَنْهُو أليمًا ش بِٱلْبَاطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا بمَا أُنزلَ إِلَيْكَ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤُمِنُونَ يُؤْمِنُونَ ٱلصَّلَوٰةَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ وَمَا أُنزِلَ وَٱلۡمُؤۡتُونَ أُجُرًا عَظِيمًا شَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَبِكَ سَنُؤْتِيهِمُ

ه إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّـنَ مِنْ بَعْدِهْ عَ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ وَعِيسَيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَسُلَيْمَا وَٱلْأَسْبَاطِ وَ هَارُ و نَ الله قَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمُ عَلَيْكَ دَاوُودَ زَبُورَا وَءَاتَيْنَا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ تَكْلِيمًا الله وَمُنذِرينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَمُنذِرينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمَا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ و بعِلْمِهِ ۗ يَشُهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ڪَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُمُو وَلَا لِيَهْدِيَهُمُو كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ رَّبَّكُمُ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لَا تَغْلُواْ فِي كأُهۡلَ عَلَى وَلَا تَقُولُواْ ٱلۡكِتَٰب دِینِکُمُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱللَّهِ ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿ فَعَامِنُواْ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ وَكُلِمَتُهُ ثَلَثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرَا لَّكُمُو إِنَّمَا ٱللَّهُ وَلَا تَقُولُواْ وَرُسُلِهِ عَالَمُ إِلَنُهُ وَاحِدُ اللَّهِ عَلَيْكُو أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ الَّهُ لَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَّن ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بَٱللَّهِ وَكِيلًا (14.) وَمَا أَن يَكُونَ عَبْدَا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِبِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ فَسَيَحُشُرُهُمُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ يَسْتَنكِفُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَمِيعًا ﴿ اللهُ ا وَأُمَّا أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَٰلِهُ } أُلِيمًا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا ٱسۡتَنكَفُواْ النَّاسُ كِأَيُّهَا ٱلنَّاسُ يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا قَدُ جَآءَكُمُ بُرُهَانُ مِّن رَّبَّكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا مُّبِينَا (VT) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ فَسَيُدُخِلُهُمُ به مُّسْتَقِيمَا وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ رَحْمَةٍ مِّنْهُو صِرَاطًا وَفَضْلِ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ يَكُن لَّهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ لَمْ يَكُن لَّهُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ إِلَى اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللل

سُورَةُ المَائِدَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۞ أُحِلَّتْ لَكُمُ, بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ اللَّهَ اللَّهَ مَا يُتِيدُ عَلَيْكُمُ, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ, حُرُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ, حُرُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَتَبِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحُرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ وَلَا الشَّهُرَ ٱلْحُرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ الْبَيْتَ وَلَا اللَّهُمُ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمُ, فَٱصْطَادُواْ اللَّهُ وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ أَن وَلَا يَعْدَونَ فَضَلًا مَن وَلِي اللَّهُ وَلِا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَالشَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمُ وَالْتَقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمُ وَٱلْتَقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمُ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمُ وَالْتَقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْلِيرِ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْلِيرِ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْلِيرِ وَٱلتَّقُونَ وَلَا اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَٱلْعُقَابِ وَالْعُقَابِ وَٱلْعُونَ وَالْتَقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمُ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّلِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ فَلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمُ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانً وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرينَ ١

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا فَٱغۡسِلُواْ و دو و قمتم إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ **ۇجُوھَكُمُ** وَأَيْدِيَكُمُ وَ إِلَى كُنتُمُ مُو جُنْبَا فَٱطَّهَّرُ وَٱ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن وَأُرْجُلِكُمُ وَإِن كُنتُمُ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدُ مِّنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا فَآمُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ مِنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ طيبا عَلَيْكُمُ, مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمُو لِيَجْعَلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشۡكُرُونَ وَلِيُتِمَّ ٱلَّذِي نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ وَٱذۡكُرُواْ وَاثَقَكُمُ إِذْ قُلْتُمْ, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ, شَنَانُ عَلَىٰ تَعُدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوكَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ وَأَجُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغُفِرَةٌ

أُوْلَىٰإِكَ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ڪَفَرُواْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذۡکُرُواْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ أيديهم إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۞ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِسْرَاءِيلَ بَنی 21 ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ عُلَّالًا مِنْهُمُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ مَعَكُمُ ٱلرَّكُوٰةَ لَيِنَ وَءَاتَيْتُمُ وَعَزَّرْتُمُوهُمُ ٱللَّهَ وَءَامَنتُمُ بِرُسُلِي ڷۜٲؘؙؙؙؙؙڪؘڣۣۜٙۯڽۜٙ وَلاَّدْخِلَنَّكُمُ, عَنكُمُ سَيِّعَا تِكُمُ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ تَجُرى مِن ذَالِكَ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا مِنكُمُ قسية لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ مِيثَلقَهُمُ ذُكِّرُواْ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآيِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا بهِ وَلَا تَزَالُ وَٱصۡفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ فَأَعۡفُ عَنۡهُمُ

ٱلَّذِينَ أُخَذُنَا قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ فَأُغُرَيْنَا ۮؙػؚۯۅٱ ٱلْعَدَاوَةَ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ وَٱلْبَغْضَاءَ ٱللَّهُ إَلَىٰ يَوُمِ يَصْنَعُونَ يَأَهُلَ كَانُواْ قَدُ ٱلْكِتَاب (10) لَكُمُو رَسُولُنَا كثيرا ورسو يُبيِّن تُخَفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰب وَيَعُفُواْ (۱٦) قَدُ جَآءَكُمُ هي وو مبينُ نُورٌ وَكِتَابٌ ٱللَّهِ مِنَ (\v) مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ ٱلسَّكَم سُبُلَ أُللَّهُ ٱلنُّورِ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى بإذنِهِ لَّقَدُ مُّسْتَقِيمِ إِلَىٰ صِرَاطٍ ٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱبۡنُ ٱلْمَسِيحُ قَالُواْ هُوَ إِنْ أَرَادَ ٱللَّهِ شَيَّا مِنَ يَمْلِكُ قُلُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ٱڋڹٙ وَمَن في وَٱلْأَرْضِ ٱلسَّمَوَاتِ مُلُكُ وَلِلَّهِ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ قَدِيرُ

وَٱلنَّصَارَىٰ خَن أَبْنَـُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّـُوهُ وَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ بِذُنُوبِكُمُّ بَلُ أَنتُمُ بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَآءَكُم، بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ ٱذۡکُرُواْ شَیْءِ قَدِیرٌ ش وَإِذْ قَالَ مُوسَیٰ لِقَوْمِهِ۔ يَقَوْمِ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَءَاتَىٰكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ وَلَا ٱللَّهُ أُدْبَارِكُمُو فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ٣ عَلَىٰ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ كُنتُم<sub>ُو</sub> وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن

قَالُواْ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ كِمُوسَىٰ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ أَنتَ وَرَبُّكَ الله قَالَ رَبّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقُ بَیْنَنَا وَ بَيْنَ ٲٞۯڹۼؚؽڹؘ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ (Y) فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ في ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسِقِينَ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ ۞ وَٱتُّلُ ٱلُّاخَر قَالَ وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ أُحَدِهِمَا مِنُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓأً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ أَصْحَبِ ٱلنَّارُ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١ فَطَوَّعَتُ نَفْسُهُو قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلۡخَاسِرينَ اللهُ لَهُو ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُريَهُ و كَيْفَ يُورى فَبَعَثَ سَوْءَةَ أُخِيةً عَالَ يَوَيْلَتَى أُعَجَزْتُ أَنُ أُكُونَ مِثْلَ سَوْءَةً أُخِي فَأَصْبَحَ فَأُوٰرِي مِنَ ٱلنَّدِمِينَ (۳۳)

أُنَّهُو مَن أُجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَكَأُنَّهَا أُو فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ نَفْسِ بغَيْر أُحْيَا أُحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ٱلتَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا جَآءَتُهُمُ وَلَقَدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٤ بَعُدَ يُحَارِبُونَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و جَزَرَةُ وُا وَيَسْعَوْنَ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ ٱلْأَرْضِ تُقَطَّعَ مِنْ خِلَفٍ أَوْ وَأَرْجُلُهُمُ ٱلْأَرْضِ يُنفَوُاْ مِنَ لَهُمُ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَن تَقُدِرُواْ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمُ تَابُواْ مِن قَبُل غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آلگة ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ في أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ڪَفَرُواْ تُفُلِحُونَ لَوْ ( " ) ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لِيَفْتَدُواْ مًا فِي عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ

أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّار وَمَا هُمُو بِخَارِجِينَ والسّارقُ وَٱلسَّارِقَةُ مقيم عَذَابُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بمًا كَسَبًا نَكُلًا مِّنَ جَزَآءً وَأُصْلَحَ فَإِنَّ ا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ عَلَيْ فَلْمُهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِل يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٲۜڹۜ أَلَمُ تَعْلَمُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مُلۡكُ **لە**و وَيَغْفِرُ مَن يَشَآءُ يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لِمَن قَدِيرُ 25 يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ ٱلۡكُفۡر ٱلرَّسُولُ يُسَارعُونَ فِي Ý قَالُواْ عَامَنَّا بِأَفْوَ هِهِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّعُونَ ٱلَّذِينَ لِلْكَذِبِ سَمَّل**غُ**ونَ لِقَوُمِ لَمُ يَأْتُوكَ يُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ ءَاخَرينَ مِنُ بَعۡدِ لَّمُ أُوتِيتُمُو هَاذَا يَقُولُونَ يُّوُ تُوهُو فَخُذُوهُ وَإِن إنْ فَٱحۡذَرُوا وَمَن لَهُو مِنَ يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُو فَلَن تَمْلِكَ ٱللَّه شَيْعًا أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُظهّرَ ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ

أُكَّلُونَ لِلسُّحُتِ لِلْكَذِب جَآءُوكَ فَإِن بَيْنَهُمُ أَو أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بٱلْقِسُطَ يُحَكِّمُونَكَ وَكَيْفَ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (25) وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ أُنزَلْنَا ذَالِكَ وَمَا أُوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلتَّوْرَنة إِنَّا اللَّهُ أُسُلَمُواْ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبيُّونَ وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ۿؙۮٙؽ فِيهَا ٱستُحفِظُوا مِن وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا هَادُواْ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُاْ كِتَاب ٱلنَّاسَ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمُ وَٱخۡشُونِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِعَايَتِي ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ أُنزَلَ ٱلْكَافِرُونَ شَ وَكَتَبْنَا و و هم فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْأَنفَ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْأُذُنَ ىٱلأنفِ وَٱلْجُرُوحُ فَهُوَ كَفَّارَةُ قِصَاصُ تَصَدَّقَ بِهِ ِ فَمَن فَأُوْلَيِكَ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُ وبِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدَى بَیْنَ یَدَیْهِے مِنَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن عَاتَىٰكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ ٥ وَأَنُ ٱحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ وَٱحۡذَرْهُمُ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنَ بَغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٥ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمَا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

ه يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أُولِيَآءً بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأَتِى بِٱلْفَتْحِ أَوُ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ۞ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمُ وَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمٌ ١ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ وَرَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُوَّا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١ قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ وَسُعُونَ ١ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمُ وِشَرّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَيِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمُ وَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُرِ وَهُمُ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ٱلسُّحُتُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتَ لَبِئْسَ يَصْنَعُونَ ١٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمُ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِّلْحَرْب فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَكَفَّرْنَا *و*ٱتَّقَوْا عَامَنُواْ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَلَأَدْخَلْنَاهُمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (77) وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ لَأَكُلُواْ ٱلتَّوْرَكة مِن مِنْهُمُ وَمِن تَحُتِ أُرْجُلِهِمُ فَوُقِهِمُ مِن لَهُ اللَّهُ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٱلرَّسُولُ ۳ جو و مِنهم رَّبّكُ وَإِن لَّمُ بَلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن بَلَّغْتَ تَفْعَلُ فَمَا رسَالَتَهُ و وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا ٱلۡقَوۡمَ یَهٔدِی قُلُ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمُو عَلَىٰ شَيْءٍ ٱلْكَافِرينَ ١٩٠٥ رَّبُّكُمُ وَ الْحَالِقُ الْحَالُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَلِقُ الْحَالِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلِقِ الْحَلِقُ الْحَلِي وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمُ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ مِّنْهُمُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا وَٱلَّذِينَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلۡاخِر بٱللَّهِ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ وَٱلۡيَوۡمِ عَامَنَ أُخَذُنَا الله لَقَدُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُو رُسُلَا كُلَّمَا جَآءَهُمُو لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمُ فَريقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ بمَا

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ إِسۡرَءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّۥ إِنَّهُ مَن ٱلنَّارُ وَمَا فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولهُ لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَرِحِدُ وَإِن لُّمْ يَنتَهُواْ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ النظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمُ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

| لِسَانِ         | عَلَىٰ             | الدَّآءيلَ | ىَخى                    | م. ا           | <i>ڪَفَ</i> ُ وا | ٱلَّذِينَ       | لُع                    |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| َ<br>وَكَانُواْ |                    | بِمَا      |                         |                |                  | وَعِيسَى        |                        |
| قَعَلُوهُ و     | مُّنگرِ<br>مُّنگرِ | غن         |                         |                |                  |                 |                        |
|                 | _                  |            | (۸)                     |                |                  |                 | لَبِئْسَ               |
| آو و<br>لَهُمُو |                    |            |                         | 7              |                  | ٱلَّذِينَ       | يَتَوَلَّوْنَ          |
| ه و<br>هم       |                    |            |                         |                |                  | أَن             |                        |
| وَمَا           |                    |            | يُؤُمِنُونَ             |                |                  |                 | خَللِدُونَ             |
| كَثِيرًا        | لِكَاكِنَّ         | يَآءَ وَ   | <sub>اُو</sub> أُوْلِهَ | ٱتَّخَذُوهُمُ  | مَا              | إِلَيْهِ        | أُنزِلَ                |
|                 |                    |            |                         |                |                  | فَاسِقُونَ      | مِّ جُوهُ<br>مِنْهُمُ  |
| وَلَتَجِدَنَّ   | صاه<br>گوا کوا     | أشرك       | وَٱلَّذِينَ             | <u>َ</u> هُودَ | ٱلْبَ            | ءَامَنُواْ      | لِّلَّذِينَ            |
| نَصَارَىٰ       | إنّا               | قَالُواْ   | ٱلَّذِينَ               | ءَامَنُواْ     | لِّلَّذِينَ      | مَوَدَّةَ       | ٲۛڨٙۯڹۿ <sub>ؙ</sub> ۄ |
|                 |                    |            |                         |                |                  | بِأَنَّ         |                        |
|                 |                    |            |                         |                |                  | بَسۡتَكۡبِرُونَ |                        |
|                 |                    |            |                         |                |                  | تَرَيْ          |                        |
| نَ شَيْ         | ٱڶشَّهِدِي         | بُنَا مَعَ | ا فَٱكْتُا              | نا ءَامَنَّا   | ونَ رَبَّنَ      | لَحُقِّ يَقُولُ | مِنَ ٱلْمَ             |
|                 |                    |            |                         |                |                  |                 |                        |

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ٱلْمُحْسِنِينَ ٱلْجَحِيمِ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا أُصْحَابُ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيَّبَا المُعْتَدِينَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ إِذَا حَلَفْتُم وَآخَفَظُوا تَكَامَ إِذَا حَلَفْتُم وَآخَفَظُوا أَيْمَنَكُمُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ١

ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِنَّمَا يُريدُ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ ٱلْحَمْر وَٱلْمَيْسِر عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن وَيَصُدَّ كُمُ فَهَلُ أَنتُمُ مُنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ آلگة وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلرَّسُولَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ٱتَّقَواْ وَٱلْكَهُ يُحِبُّ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّعَامَنُواْ ثُمَّ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ بٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ ءَامَنُواْ لَا تَقُتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ وَمَن ٱلَّذِينَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامَا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهُّ عَفَا ٱللَّهُ سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزيزُ ذُو ٱنتِقَامٍ ١

لَكُمُ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٱلۡبَيۡتَ ٱلْكَعْبَةَ تُحُشَرُونَ ۞ ۞جَعَلَ ٱللَّهُ إِلَيْهِ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَتِبِدُّ ذَالِكَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ ٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 📆 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ هَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ٱلْخَبيثُ وَٱلطَّيِّبُ تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِي لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ ٱلْقُرَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ قَدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُم أُصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَيَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا عَابَآءَنَا أُولَو كَانَ عَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُمُ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَان ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ أَنتُمُ ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحُبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أُنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَيَـٰن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُدُنَىٰ ذَالِكَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أيكري أَيْمَنِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ عَلَّمْتُكَ ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي وَٱلْحِيلَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهِ ٱلْكِتَابَ تَخُلُقُ وَإِذْ فَتَكُونُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا بِإِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱلْمَوْتَىٰ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ هَنذَا إِنۡ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ الله أُنْ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَاريَّـنَ وَبرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ أَن قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَّلِنَا وَءَاخِرنَا وَءَايَةَ مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ مِنكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ الْحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدْ عَلِمْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَني بِهِۦ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠ إِن تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ لَهُمُ جَنَّاتُ جَنَّاتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۗ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ

# سُورَةُ الأَنْعَامِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ, يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُ وَ تَمْتَرُونَ ١ صَوْهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُو وَجَهْرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ عَايَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَنَؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ, مِن قَرْنٍ مَّكَّنَاهُمُ, فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأُرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمُ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرِى مِن تَحُتِهِمُ فَأَهْلَكْنَهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ وبِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ و رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلُ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبينَ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ Ý ٱلْقِيَامَةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ (14) فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلَ أُتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أُغَيْرَ ٱللَّهِ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ و يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ و إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِى إِلَى هَنذَا ٱلْقُرَانُ لِأُنذِرَكُمُ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّني بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ, تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ و وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ا وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ, وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِاَيَتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلَ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَٰذِبُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ قَالَ أُلَيْسَ بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمُ ظُهُورهِمُّ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ الْحَاوَةُ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ٣ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَقَدُ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَىٰهُمُ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ أُن تَبْتَغيَ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ وَإِن فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمُ بِايَةٍ وَلَوْ نَفَقَا لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهلِينَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ ٱللَّهُ

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنزِلَ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَلَا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمُّ ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يُحُشَرُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَتِّ مَن ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١٠ بَلَ إِيَّاهُو مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَأَخَذُنَّكُهُمُ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمُ بَأُسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَلَمَّا وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ ذَسُواْ مَا إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةَ فَإِذَا هُمُو مُبْلِسُونَ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمُ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهِ كَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ مَنُ هُمُ يَصْدِفُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَىٰكُمُ عَذَابُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ, وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ا قُل لَّل أَقُولُ يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ الْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ لَيْسَ لَهُمُ, مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمُ, يَتَّقُونَ ١ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ مِن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمُ فَتَكُونَ ٱلظُّلِمِينَ شَ مِنَ

بَعْضَهُمُ و ٱللَّهُ لِّيَقُولُواْ أَهَاؤُلَآءِ فَتَنَّا ببَعۡضِ مِنْ بَيْنِنَا اللَّهُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ وَإِذَا ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّو عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ إِنَّهُو مَنْ عَمِلَ مِنكُمُو رَ بُّكُمُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ بجَهَلَةِ وَكَذَالِكَ ٱلْآكِيتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجُرمِينَ نُفَصِّلُ نُهيتُ أَنُ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ أَهْوَآءَكُمُ قَد ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُ وِبِهِّ مِهْ عَندِي بِهِ اللَّهِ الْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ تَسْتَعُجلُونَ ٱلْحَقَّ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ بَیْنی وق وعِندَهُو إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا مَا وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ إِلَّا فِي كِتَب وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ

### 1 3 2

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلكُمُ بِٱلَّيْلِ جَرَحُتُمُو بِٱلنَّهَارِ مَا وَيَعۡلَمُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ يَبْعَثُكُمُو فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ الله وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ يُنَبِّئُكُمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَىٰ إِذَا جَا أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُو رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرَّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمُ ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيِنْ أَنجَيْتَنَا هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ قُل ٱللَّهُ يُنجِيكُمُ مِنْهَا وَمِن كُلّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابَا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمُ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ١ وَكَذَّبَ بِهِ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَإِ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلشَّيْطَنُ ٱلۡقَوۡمِ

عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَمَا شَيْءِ مِنَ حِسَابِهِمُ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۮۣػؙڔؽ 79 ٱلدُّنْيَا وَذَكِر أَن ٱڂۡؾۅؗٛۊؙ وَ لَهُوَا لَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ تُبْسَلَ بمَا كَسَبَتُ لَيْسَ ٱللَّهِ لَهَا مِن نَفْسُ دُونِ أُوْلَيْكِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمُو شَرَاتُ مِّنْ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أُنَدُعُواْ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ٱلْأَرْضِ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱللَّهُ هَدَئنَا ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى حَيْرَانَ قُلُ ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ هُدَى وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ أُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُو 20 خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ ٱلَّذِي وَيَوْمَ يَقُولُ ا قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي فَيَكُونُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ <u>و</u>َٱلشَّهَادَةِ ٱڶ۫ۼؘؽڹ (VE) وَهُوَ

عَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ضَلَلِ مُّبِينِ ١٠ وَكَذَالِكَ نُرى إِبْرَاهِيمَ وَقُوْمَكَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ ٱلۡمُوقِنِينَ مِنَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّا لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ١ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا قَالَ رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ا ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَـٰذَا رَبِّي أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَتَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ٳێۜ وَجَّهْتُ وَجُهِي حَنِيفَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَهُو قَوْمُهُو أَتُحَنَّجُّوَنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشَرِكُونَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا إلَّا أَن يَشَآءَ تَتَذَكَّرُونَ ا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُو وَلَا اللهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشُرَكُتُمُ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ ځن<sup>و و</sup> تَعْلَمُونَ ﴿ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن

عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمُ بِظُلْمٍ أُوْلَنِكَ لَهُمُ مُهْتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ لَّهُو وَأَيُّوبَ قَبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ <u>وَ</u>هَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ ٱلصَّلِحِينَ مِّن وَ زَكُريَّآءَ وَٱلۡيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا **وَ**كُلَّا فَضَّلْنَا ٱلْعَالَمِينَ الله وَمِن عَابَآبِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَإِخُونِهِمُّ وَأَجْتَبَيْنَاهُمُ ٱللَّهِ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ ش أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْكِتَابَ ءَاتَيْنَاهُمُ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلُؤُلَآءِ وَٱلنُّبُونَةَ بِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَـَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ لَّا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِۦ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ ۗ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ يَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهمُ ا وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بٱلَّاخِرَةِ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَهُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٣ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِۦ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ا وَكُنتُمُو عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ فرادكي ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمُ تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمُ وَضَلَّ عَنكُمُ مَا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ا

ه إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ 97 ٱلَّيْلِ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ ٱلْعَلِيمِ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُمُ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقِرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١ وَهُوَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأُخْرَجْنَا نُّخُرجُ مِنْهُ و حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُل مِن طَلْعِهَا خَضِرًا وَجَنَّتٍ مِّنُ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا مُتَشَابِهً النظروا إِلَى ثَمَرهِ إِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأُولَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَّا تُدْرُكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَلِكَ نُصَرّفُ ٱتَّبِعُ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِيُعَولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ مَا أُوجِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۖ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا أُنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ مَرْجِعُهُمُ فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَيِن جَآءَتُهُمُ عَايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآكِيتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتُ وَنُقَلِّبُ أُفْءِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمُ كَمَا يُؤُمِنُونَ (11.) يُؤْمِنُواْ بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ

أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ كُلَّ شَيْءٍ ٱللَّهُ أَكْثَرَهُمُو يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ لِکُلّ جَعَلْنَا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمُ إِلَىٰ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا زُخُرُفَ لًا يُؤْمِنُونَ الله وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ١ أَبْتَغي وَ لِيَرْضَوْهُ و ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ حَكَمًا وَهُوَ عَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُو مُنزَلُ مِّن وَٱلَّذِينَ رَّبْكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ بٱلْحَقّ كَلِمَكُ وَ تَمَّتُ (110) صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (۱۱۱ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بٱلۡمُهۡتَدِينَ أُعۡلَمُ مَن ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ مِمَّا ذُكِرَ بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ لَكُمُو مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُو إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمُو إِلَيْهُ } وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۚ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَآبِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ١ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُو وَجَعَلْنَا لَهُو نُورًا يَمْشِي بِهِ ع فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ وَكَذَالِكَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ جَعَلْنَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا كُلّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشُعُرُونَ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ 371 قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَّىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ <sup>ۇ ھ</sup>ۇ رىسل يَجْعَلُ رسَالَتَهُ مَ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أُجُرَمُواْ أُعْلَمُ حَيْثُ كَانُواْ يَمۡكُرُونَ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا

ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُو يَشْرَحُ صَدْرَهُو لِلْإِسْلَامِ كَأَنَّمَا أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدۡرَهُو حَرَجًا ضَيۡقًا ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى مُسْتَقِيمًا قَدُ فَصَّلْنَا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبُّكَ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ ١٥٥ الهُمُ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ وَيَوْمَ خَشْرُهُمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (171) ٱلإنسِ الإنسِ يَمَعُشَرَ ٱلْجِنّ قَدِ ٱسۡتَكُثَرَتُمُ وَقَالَ مِنَ أُولِيَآؤُهُمُ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا وَبَلَغْنَا ببَعۡضِ أَجَلَنَا اللَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلْكُمُو خَلِدِينَ شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَ نُولِي وَكَذَالِكَ بَغْضًا بِمَا كَانُواْ ٱلظَّلِمِينَ يَكْسِبُونَ أَلَمُ يَأْتِكُمُ ٱلجِنّ وَٱلۡإِنسِ يَكُمُعُشَرَ رُسُلُ مِّنكُمُو وَيُنذِرُونَكُمُ عَلَيْكُمُو عَايَاتِي لِقَآءَ هَاذًا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ عَ سَهِ و انهم كَانُواْ وَشَهِدُواْ (۱۳۱) كفرين

وأهلها أَن لَّمْ يَكُن ذَ لِكَ بظُلْمِ ٱلۡقُرَىٰ رَّ بُّكَ مُهْلِكَ عَمِلُواْ وَمَا دَرَجَاتُ مِّمَّا رَاتُهُ وَلِكُلّ غَفِلُونَ رَ يُكْكَ ٱلرَّحْمَةِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ٱلۡغَنُّ الآلان وَرَبُّكَ ۮؙۅ يَشَأُ بَعُدِكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ يُذُهِبُكُمُ إن كَمَا أَنشَأَكُمُ ءَاخَرينَ مِن ذُرّيّةِ قَوْمٍ (۱۳٤) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ عَامِلٌ فَسَوْفَ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُو إِنِّي ٱعۡمَلُواْ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ مِمَّا ذَرَأُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ لِلَّهِ بِزَعْمِهِمُ وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا اللهُ لِشُرَكَآبِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله کان فَمَا هَندَا ٱللَّهِ وَمَا كَانَ فَهُوَ فَلَا يَصِلُ إِلَى لِثُرَكَآبِهِمُ يَحُكُمُونَ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمُ اللَّهِ مَا سَآءَ مَا وَكَذَالِكَ (177) أُولَدِهِمُ ٱلْمُشْركِينَ قَتْلَ لِكَثِيرِ مِّن ڔؘؾڹ لِيُرْدُوهُمُ فَيُ وَلِيَلْبِسُواْ دِينَهُمُ<sub>و</sub> ۺؙڔۘػٙٲۊؙؙۿؙؙؙؙؙؗؗۿؙۄ عَلَيْهِمُ فَعَلُوهُ فَو فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهَ ٱللَّهُ مَا شَآءَ وَلَوْ

حِجُرٌ لَّا أَنْعَامٌ وَحَرُثُ نَشَاءُ يَطْعَمُهَا يَذُكُرُونَ وَأَنْعَامُ وَأُنْعَامُ ظُهُورُهَا حُرِّمَتُ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ كَانُواْ ٱللَّهِ وَقَالُواْ هَاذِهِ مَا فِي بُطُونِ ١٣٩ وَهُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ۗ لِّذُكُورِنَا مّيتة يَكُن وَإِن فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمُ وَصُفَهُمُ إنهو ٱلَّذِينَ قَتَّلُواْ أَوْلَادَهُمُ سَفَهَا خَسِرَ عَلِيمٌ الله قَدُ عَلَى ٱللَّهِ قَد ضَلُّواْ ٱفۡتِرَآءً مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَحَرَّ مُواْ أنشأ ٱلَّذِي جَنَّتِ ۞ وَهُوَ كَانُواْ مُهْتَدِينَ (121) مُخْتَلفًا وَٱلزَّرْعَ وَٱلنَّخُلَ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتٍ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهِ وَٱلرُّمَّانَ وَٱلزَّيْتُونَ مُتَشَابِهَا إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ ثَمَرهِۦ تُسُرفُوا إِنَّهُو ٱلْأَنْعَامِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ وَمِنَ وَفَرْشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ تَتَّبغُواْ وَلا لَكُمُو ٱلشَّيْطَنَ عَدُوْ مي مبين **ٳ**ۻۜٛۿۅ خُطُوَتِ (เร็ต)

ٱلضَّأْنِ ٱثَنَيْنِ أُزُورج وَمِنَ ٱلْمَعَز مِّنَ أَمِ ٱلْأُنتَيَيْنِ قُلُ ءَآلذَّ كَرَيْن أُمَّا ٱشْتَمَلَتُ حَرَّمَ ٱلْأُنثَيَيْنِ نَبِّءُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ أُرْحَامُ ءَآلذَّ كَرَيْن ٱڎڹؽ ٳؿڹؽ<u>ڹ</u> ٱلْإِبِل ٱتْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَر قُلُ ٱلاُّ نتيين أَمِ ٱلْأُنتَينِ أُمَّا ٱشۡتَمَلَتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع أُرْحَامُ إذْ وَصَّلَاكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا كُنتُمُو شُهَدَآءَ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ قُل لَّا أَجِدُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ و رِجْسُ مَيْتَةً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِّ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّكَ ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمُنَا ذِي شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا وَإِنَّا جَزَيْنَاهُمُو بِبَغْيِهِمُو لَصَادِقُونَ بعَظْمِ ذَالِكَ (127)

كَذَّبُوكَ فَقُل رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا رَّبُّكُمُ ذُو سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱلۡمُجۡرمِينَ ٱلْقَوْمِ (1EA) لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن كَذَالِكَ ٱلَّذِينَ مِن كَذَّبَ ذَاقُواْ حَتَّىٰ قَبْلِهمُ قُلُ هَلُ عِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللَّهِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ١ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ شَآءَ لَهَدَنكُمُو أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ فَلَوۡ 100 يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰنَا ۖ فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا مَعَهُمُ وَلَا بِٱلْآخِرَةِ وَهُمُو بِرَبِّهِمُو يَعْدِلُونَ ۞قُلْ (101) يُؤُمِنُونَ أَلَّا تُشْرِكُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُّ تَعَالُواْ مِ إِحْسَنَا ص شيئا أُولَدَكُمُ وَلَا تَقْتُلُواْ وَبِٱلْوَالِدَيْن بهِ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا ٱلۡفَوَاحِشَ تَقُرَبُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ذَالِكُمُ وَصَّلَكُمُ بِهِ ع بٱلۡحُقّ (101)

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ ٱلْكَيْلَ وَأُوۡ فُواْ ص وُسْعَهَا قُرْ كَىٰ وَبِعَهْدِ قُلْتُمُ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا وَإِذَا لَعَلَّكُمُ أُوْفُواْ ذَالِكُمُ ٱللَّهِ تَذَّكُرُونَ وَصَّلكُمُ بِهِ ع مُستقِيمًا فَأَتَّبعُوهُ وَلَا وَأَنَّ هَاذًا صِرَاطِي تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ لَعَلَّكُمُ سَبِيلِهِ اللَّهُ وَصَّاكُمُو بِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِڪُمُ فَتَّفَرَّقَ ٱلَّذِي الله عَلَيْ اللَّهُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى تَتَّقُونَ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ بِلِقَاءِ وَتَفْصِيلًا أُحْسَنَ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَافِلِينَ طَآبِفَتَيْن أَهۡدَىٰ أُنزلَ أَوْ تَقُولُواْ لَوُ أَنَّا عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا <u></u> وَرَحْمَةُ فَقَدُ جَآءَكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُ وَهُدَى فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزي يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْراً قُل ٱنتَظِرُواْ مُنتَظِرُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ جَآءَ بٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّعَةِ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ١ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ ﴿ وِينَا قَيِّمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَىٰكُمُّ وِإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ

# سُورَةُ الأَعْرَافِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَّ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أُوْلِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ ۞ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أُو أَن قَآبِلُونَ ٣ فَمَا كَانَ دَعُونهُمُ إِذْ جَآءَهُمُ بَأْسُنَا إِلَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَلَنَّ ا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ وَبِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَأُوْلَيْكِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَ إِينُهُ و فَأُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ ٱلْمُفْلِحُونَ ٧ ٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ, أَنفُسَهُمُ بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ اللَّارَضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ خَلَقُنَكُمُ وَلَقَدُ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ اللَّ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ و خَلَقْتَني مِن وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَانِهِمُ وَعَن شَمَآبِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرينَ ١ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ وَيَئَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أُو تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١٠ فَدَلَّالُهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَنَادَنْهُمَا تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبينُ

قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ١٠ يَبَنى ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوي ذَالِكَ خَيْرُ الْ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُو يَرَىٰكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُو حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ بَدَأُكُمُ هُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا وَٱدۡعُوهُو هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلشَّيَاطِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ, مُهْتَدُونَ ١

ءَادَمَ خُذُواْ زينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۖ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنزِلُ بهِ عُلْظَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلّ أَجَلُ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ٣ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ عَالَيْكِم فَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأُصۡلَحَ فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحۡزَنُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمُ فِيهَا ا فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ أُوْلَنبِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُمُ مِنَ ٱلۡجِنّ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱڎًارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلهُمُ لِأُولَلهُمُ رَبَّنَا هَلُؤُلَّاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴾ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ وَقَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرَاهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ لَا إِنَّ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَابُ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ, مِنْ (21) فِيهَا خَلِدُونَ مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقُّ اللَّهُ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ١ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَلُهُمُّ, وَنَادَوْاْ حِجَابٌ وَعَلَى أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ عِلْقَا أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمُ بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمُ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَاوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمُ كَمَا وَلَعِبَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ هَاذَا وَمَا لِقَآءَ

ۿؙۮٙؽ عَلَىٰ عِلْمِ جِئْنَاهُمُو بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُو يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ ۚ يَوْمَ لِّقَوۡمِ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدُ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ نَعْمَلُ قَدُ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ ا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ مُسَخَّرَاتِ وَٱلۡقَمَرَ يَطْلُبُهُو وَٱلنُّجُومَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣ رَبَّكُمُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱدۡعُواْ تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابَا سُقُنَاهُ و لِبَلَدِ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا لَعَلَّكُمُ ٱلْمَوْتَى نُخُرجُ كَذَالِكَ ٱلشَّمَرَاتِ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا إِلَّا نَكِدَا كَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلَّايَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ لَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ إِلَهٍ غَيْرُهُو إِنَّى قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ قَالَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمُ وَأُعْلَمُ اً أُبَلِّغُكُمُ و رَسَالَتِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أُوَعَجِبْتُمُو أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي وَأُغۡرَقۡنَا ٱلۡفُلۡكِ بِعَايَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ٦٣ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ و أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنَرَىٰكَ إِنَّا فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبينَ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ

أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجِبْتُمُ جَآءَكُمُ ذِكْرُ مِّن رَّبَّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْق بَصْطَةً فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ ءَابَآوُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ وَغَضَبُ اللهِ قَالَ قَدُ أُسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُو أَتُجَادِلُونَني مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ فَأَنْجَيْنَهُ وَ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُنتَظِرينَ (V) مَعَهُو وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱللَّهَ ٱڠؙڹؙۮؙۅٱ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ مَا لَكُمُ مِن رَّبِّكُمُ لَكُمُو عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي نَاقَةُ ٱللَّهِ أُلِيمُ تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمُ وَ لَا عَذَابُ

وَ بَوَّأَكُمُ. جَعَلَكُمُو خُلَفَآءَ وَٱذۡكُرُواْ إِذۡ عَادِ مِنْ بَعْدِ ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ قُصُورًا شهولِهَا مِن <u>ِ ب</u>يُوتَا فَٱذْكُرُواْ عَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوُاْ في مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِنْهُمُ أَتَعُلَمُونَ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع ٳؚؾؘۜٳ بٱلَّذِي ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُۅاْ مُؤْمِنُونَ قَالَ (V) ءَامَنتُمُو بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ اللَّجْفَةُ فَأَضَبَحُواْ فِي الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ أُبْلَغْتُكُمُ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ سَبَقَكُمُ وَلُوطًا لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُو بهَا مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُو قَوْمُ

إِلَّا أَن قَالُواْ أُخُرجُوهُمُ وَمَا كَانَ قَوْمِهِ جَوَابَ أُنَاسُ فأنجينك يَتَطَهَّرُونَ إنَّهُ وَ وَ (AI) إلَّا ٱمْرَأَتَهُو مِنَ ٱلْغَابِرِينَ كَانَتُ وَأُمْطَرْنَا (7) مَطَرَا فَأَنظُر كَيْف كَانَ ٱلْمُجُرمِينَ عَاقِبَةُ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱللَّهُ ٱڠؙڹؙۮؙۅٲ مَدُينَ وَإِلَىٰ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدُ جَآءَتُكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن لَكُمُو مِنْ وَ لَا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ ٱلنَّاسَ تَبُخَسُواْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ أُشْيَآءَهُمُ كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ لَّكُمُ إِن ذَالِكُمُ (AE) خَيْرُ صِرَطِ بڪُل تَقُعُدُواْ تُوعِدُونَ عِوَجًا وَآذَكُرُ واْ <u>وَ</u>تَبْغُونَهَا ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ کان كُنتُمُ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ مِّنكُمُ طَآبِفَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ کان م وَإِن وَطَآبِفَةُ لَّمُ بٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ يُؤُمِنُواْ ءَامَنُواْ بَيْنَنَا وَهُوَ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ٱلْحَكِمِينَ ١ خَيْرُ

ه قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كُرهِينَ ١ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا وَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقّ وَأُنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ١ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَيِن ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ١ فَأُصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَاثِمِينَ فَأُخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَانُواْ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَلْقَوْمِ رَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ أُخَذُنَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا هِ سَ **ن**م نَدَّلْنَا يَضَّرَّعُونَ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ بٱلۡبَأۡسَآءِ 97 مَكَانَ ٱلسَّيَّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدُ ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ Ý يَشْعُرُ ونَ

#### 177

أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهمُ وَٱتَّقَوَا عَامَنُواْ فَأَخَذُنَّاهُمُو بِمَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ أَن يَأْتِيَهُمُ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلۡقُرَىٰ بَيَتَا وَهُمُ لَآبِمُونَ ﴿ أَوْ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَلْعَبُونَ ضُحَى وَهُمُ مَكْرَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ أُوَلِمُ فَلَا أَن مِنْ بَغْدِ أَهْلِهَا يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ نَشَآءُ <u>ٿ</u>َو أَصَبْنَكُهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ الْأَا مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُو ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ بٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمَا وَجَدْنَا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ لَفُسِقِينَ مِنُ عَهْدِ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبٌ ٱلْعَلَمِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعْتُكُمُ مِّن رَّبِّكُمُ فَأُرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَآءِيلَ ١٠٠ قَالَ بِّايَةٍ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَأَلْقِي (1.0) عَصَاهُو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرينَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهِ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأَمُرُونَ اللهَ الله يأتوك قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِن حَاشِرِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ سَحِر عَلِيمِ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَلْقُواْ فَلَمَّا أُلْقَوْاْ سَحَرُواْ ٱلْمُلْقِينَ ١ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نَّكُونَ نَحُنُ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمُۥ وَجَآءُو بِسِحُر ٱلتَّاسِ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَّلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ يَعُمَلُونَ كَانُواْ ٱڂۡحُقُ مَا وَبَطَلَ فَوَقَعَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرينَ ١ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ

قَالَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ (77) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ أَنُ ءَاذَنَ لَكُمُّو إِنَّ هَنذَا فِرْعَوْنُ ءَأَامَنتُمُ بِهِ قَبْلَ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ هِ ۵ **ثم** ا الله عَنْ الله إِلَّا أَنُ ءَامَنَّا بِءَايَتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرغُ عَلَيْنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالَ سَنَقْتُلُ أُبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا قَاهِرُونَ فَوْقَهُمُ ٱلْأَرْضَ وَٱصۡبِرُواْ ٳؾۜ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ يُورثُهَا مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ مَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ فِي الله وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ تَعْمَلُونَ فَيَنظُرَ كَيْفَ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُرُونَ ٱلتَّمَرَاتِ بٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ عَ وَإِن أَلَا إِنَّمَا طَنبِرُهُمُ عِندَ سَّ رَقِّ **مُعُ**هُو ٱللَّهِ يَطَيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ مَهْمَا فأرسلنا مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلْجَرَادَ وَٱلضَّفَادِ عَ وَٱلْقُمَّلَ عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلدَّمَ قَوْمًا مُّجُرمِينَ وَكَانُواْ فَٱسۡتَكۡبَرُ واْ مُّفَصَّلَتِ (۱۳۲ وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى وَلَمَّا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ عَهِدَ عِندَكُ لَيِن كَشَفَّتَ لَكَ ٱلرَّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ عَتّا فَلَمَّا كَشَفْنَا وَلَنُرْسِلَنَّ عَنْهُمُ (17°F) إِسُرَّءِيلَ مَعَكَ بَنِي فَٱنتَقَمْنَا ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَل هُمُ بَلِغُوهُ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ١٣٤ فَأَغۡرَقۡنَـٰهُمُ فِي ٱلۡيَمِ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا مِنَهُمُ ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ وَأُوۡ رَثۡنَا كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ (170) ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا صَبَرُ واْ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ بمَا رَبِّكَ (۱۳۶ كَانُواْ يَعْرشُونَ الله كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا

إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ وَ جَاوَزْنَا لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَّهُمُّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل أَصْنَامِ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ هَاؤُ لَآءِ ٳڹۜ <u>لَهُ</u> مُ مَّا هُمُ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ أُنجَيْنَاكُمُ أَبْغِيكُمُ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَ ٱلْعَذَاب سوءَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مِنْ عَالِ نِسَآءَكُمُ وَفِي أُبْنَآءَكُمُ ذَالِكُمُ ىَلاَّءُ وَيَسْتَحُيُونَ لَيْلَةَ ثَلَثِينَ الله ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ رَّبَّےُمُو عَظِیمٌ وَأْتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ تَتَّبِعُ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ عَلَوُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا وَكُلَّمَهُ و وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن قَالَ رَبِّ أَرْنِي وَ لَاكِنُ تَرَىٰنى فَلَمَّا إِلَى ٱلْجَبَل فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُو فَسَوْفَ تَرَكِي أنظر تَجَلَّل رَبُّهُو لِلْجَبَلِ جَعَلَهُو دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ أَفَاقَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

يكمُوسَىٰ قَالَ ٱلنَّاسِ بِرسَالَتِي عَلَى إِنَّى ٱصْطَفَيْتُكَ وَكَتَبْنَا ٱڶشَّكِرينَ فَخُذُ ءَاتَيْتُكَ وَكُن هِ رَ مَا (122) ٱلْأَلْوَاحِ لِّكُلِّ كُلِّ شَيْءٍ <u>ل</u>ە وَتَفْصِيلًا مَّوْعِظَةً مِن فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتِيَ دَارَ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ عَايَةٍ لَّا يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ وَإِن سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ يَتَّخِذُوهُو ٱلْغَيّ بكاكيتنا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ وَكَانُواْ (127) انتياق الْمِيْكِ الْمُ ٱلَّاخِرَةِ حَبِظَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلْ يُجُزَوْنَ وَلِقَآءِ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِۦ يَعْمَلُونَ (157) مِنُ لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لًا يُكَلِّمُهُمُ سَبيلاً ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ (۱٤٨) وَرَأُواْ أَنَّهُمُ ضَلُّوا قَالُوا أيديهم وَلَمَّا قَدُ في لَنَكُونَنَّ مِنَ لَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ

#### 17人

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمُ أَمْرَ رَبَّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ يَجُرُّهُ و إِلَيْهِ عَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونى فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ يَقُتُلُونَني ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمُ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلۡمُفۡتَرِينَ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ (707) بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخۡتَارَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا أُهْلَكْتَهُمُ مِن قَبْلُ وَإِتَّكِيُّ رَبِّ لَوْ شِئْتَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي تَشَآءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرينَ ١

ٱلدُّنْيَا ٱلَّاخِرَةِ هَندِهِ حَسَنَةَ لَنَا ۞ وَٱكْتُبُ في وَفي أشآء عَذَابِي أُصِيبُ قَالَ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ مَنۡ بهِ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَسِعَتُ وَيُؤْتُونَ وَٱلَّذِينَ ٱلزَّكُوٰةَ بِعَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَتَّبغُونَ و و **هـ**م ٱڵڹۜٙۑؾۜ ٱلْأُمِيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا ٱلرَّسُولَ عِندَهُمُ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ لِللَّهِ بِٱلْمَعْرُوفِ ٱلتَّوْرَىٰةِ ٱلْمُنكر لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحِلُّ عَن عَلَيْهِمُ وَيُحَرَّمُ ٱلْخَبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلَّذِي أُنزلَ مَعَهُ و أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلنُّورَ ٱلْمُفْلِحُونَ قُلُ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یکھے فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي بٱللَّهِ يُؤُمِنُ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ وَكُلِمَاتِهِ (101) مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعۡدِلُونَ (109)

ٱثْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا ٱڂۡحؘڗ ٱسۡتَسۡقَىٰهُ قُوۡمُهُ اَ أَنِ ٱضۡرب عَلِمَ كُلُّ عَيْنَا قَدُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ فَٱثْبَجَسَتُ عَلَيْهِمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأُنزَلْنَا مَّ جُرِرَو جُ مُشرَ بَهُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ أَنْفُسَهُمُ ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ يَظْلِمُونَ (17.) قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ وَإِذْ مِنْهَا شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ تَغۡفِرۡ سَنَزيد ٱلْمُحْسِنِينَ لَكُمُو خَطِيَّاتِكُمُ (۱۲۱) ٱلَّذِينَ ٱلَّذِي قَوۡلَّا فَبَدَّلَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ غَيْرَ قِيلَ آهِ هُ لَهُمُو فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزَا كانُواْ ٱلسَّمَآءِ بمَا مِّن ٱلَّتِي ٱلْقَرْيَةِ وَسَلُّهُمُ عَنِ يَظْلِمُونَ كَانَتُ 777 تأتيهِمُ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ حَاضِرَة يَوْمَ سَبْتِهِمُ, شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تأتِيهِمُ حِيتَانُهُمُ كَذَالِكَ كَانُواْ نَبْلُوهُمُ بِمَا يَفُسُقُونَ (۱۹۳)

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ فَلَمَّا وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ و قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ اللهَ تَأُذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمُ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مَنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ فِي وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ ۗ وَبَلَوْنَاهُمُو بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمُ خَلَفُ وَرِثُواْ (۱٦٨) عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْخُذُونَ يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مَا يُأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ يَتَّقُونَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ شَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَب وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

#### 1 7 7

۞ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ۚ ظُلَّةُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمُ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُو ذُرِّيَّتَهُمُو عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشُرَكَ بَعُدِهِمُ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّن أُفَتُهُلِكُنَا عَابَآؤُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَهُ عَايَتِنَا يَرْجِعُونَ ١ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ وَلُو شِئْنَا وَلُو شِئْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَ فَمَثَلُهُ و **لَرَّفَعُنَكُ**ُو كَمَثَل أُو ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا لَهُثُ تَتُرُكُهُو ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا ۚ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ الله سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ألله كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ (VV) مَن يَهْدِ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ فَهُوَ

#### 1 7 7

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ عَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ وِإِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوَّا مَا بِصَاحِبِهِمُ, مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ١ أُوَلَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم ۗ فَبِأَيّ حَدِيثٍ <u>اَ</u> لَهُو بَعْدَهُو يُؤْمِنُونَ ١ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا اللهُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ ٱلسَّمَاوَاتِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ إِنْ نَّفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْمَا ٱللَّهَ فَلَمَّا عَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُو شُرَكَآءَ فِيمَا عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْءًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ ١ ٱللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمُ وَإِن أَنتُمُ صَلِمِتُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادً فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ كُنتُمُ فَٱدۡعُوهُم<sub>ُو</sub> إن صَدِقِينَ ﴿ أَنْهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمُ أَنْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا وَتَرَاهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ كُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١ يَنزَغَنَّكَ وَإِمَّا مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و سَمِيعُ عَلِيمٌ تَذَكَّرُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُو طَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ فَإِذَا هُمُو مُبْصِرُونَ ۞ وَإِخُوَانُهُمُو يَمُدُّونَهُمُو لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُ بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّنَ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبْكُمُ ٱلۡقُرَانُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرئَ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١ وَٱذْكُر رَّبَّكَ نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١ ۞

## سُورَةُ الأَنفَالِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَن ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهِ عَن ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَسْعَلُو نَكَ كُنتُمُ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وأصلِحُواْ <u>وَ</u>رَسُولَهُ و مُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَثُ عَلَيْهِمُ ءَايَتُهُ وزَادَتُهُمُ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ يَتَوَكَّلُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا ا أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمُ دَرَجَاتُ عِندَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنُ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا وَهُمُو يَنظُرُونَ ۞ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ٧ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُجْرمُونَ

#### 1 7 7

لَكُمُو أَنِّي مُمِدُّكُمُ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمُو فَٱسْتَجَابَ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُم وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ أُمَنَةً مِّنْهُ و وَيُنزِلُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يَغْشَلْكُمُ ٱلنُّعَاسُ وَيُذُهِبَ عَنكُمُ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمُو بِهِ ـ عَلَيْكُمُ مِنَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١ رجْزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبطَ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمُ كُلَّ بَنَانٍ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلْأَعْنَاقِ فَوۡقَ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ ٱللَّه **وَرَسُولَهُ**و فَذُوقُوهُ وَأَنَّ ذَالِكُمُ ٱلْعِقَابِ اللهِ ٱلنَّارِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَذَابَ لَقِيتُمُ ءَامَنُواْ إِذَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمُ كَفَرُواْ زَحْفَا دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ وَمَأُوَلَهُ مِّنَ ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ بِغَضَبِ

قَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ فَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَ لَاكِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُو ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ بَلَآءً سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ مُوهِ وَ ٱلۡفَتُحُ إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدُ جَآءَكُمُ تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن فِعَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَعَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَّوَلُّواْ لَوْيُّا وَأَنتُمُ لَيْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ هَإِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣ يَأْيُّهَا أَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَّهُمُ مُوضُونَ ٣ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُ إِلَيْهِۦ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ تُحُشَرُونَ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةَ (27) خَآصَّةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَمَا

وَآذُكُرُواْ إِذْ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمُو وَأَيَّدَكُمُو بِنَصْرِهِۦ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمُ, تَشُكُرُونَ ۞ يَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَأَنَّ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوَالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتُنَةُ اَللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن يَجْعَل لَّكُمُو فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ آلگَة عَنكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ قَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِنْ هَاذَا ءَايَلتُنَا قَالُواْ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ ٱغْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ فِيهِمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

لَهُ مُ<sub>و</sub> اً الله يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْمَسْجِدِ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَن وَمَا كَانُواْ أُوْلِيَآءَهُ وَ إِنْ ٳڷۜۜڒ أُوْلِيَآؤُهُو أُكْثَرَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ڪَفَرُواْ كُنتُمُ تَكُفُرُونَ يُنفِقُونَ ٣٥ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا و س **ث**م لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل تَكُونُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطّيّب لِيَمِيزَ ٣٦ ٱلْخَبيثَ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ بَعْضَهُ و عَلَيْ فَتَجْعَلَهُ جميعًا جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ لِّلَّذِينَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ قُل (TY) سَلَفَ وَإِن كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمُو مَا قَدُ وَقَاتِلُوهُمُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ حَقِّل (T) فَقَدُ ُ کُلُّهُ و لِلَّهِ عِلَّهِ ٱلدِّينُ تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ فَإِن تَوَلَّوْاْ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٱنتَهَوَاْ ٣٩ فَإِنَّ وَإِن ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱلنَّصِيرُ نَيْ

۞ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمۡتُمُ مِن شَىٰءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُول وَٱلْمَسَٰكِينِ وٱلْيَتَامَيٰ ٱلۡقُرۡ يَٰ ٱلسَّبِيل إِن وَٱبۡن گنت<sup>و</sup> م عَامَنتُمُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ٱلۡفُرۡقَانِ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانَ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱلدُّنْيَا وَهُمُو بِٱلْعِدْوَةِ ٱلْقُصُوَى بٱلْعِدُوةِ وَٱلرَّكُبُ أُسْفَلَ وَلَوُ تَوَاعَدتُّمُ لَاّخْتَلَفْتُمُ مِنگُمُ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۞ لِّيَهْلِكَ مَنْ لِّيَقْضِيَ وَلَكِن بَيّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَجِيَ عَنْ مَنَامِكَ قَلِيلًا لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُريكَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي وَلَكِزَّ، ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُور وَإِذْ وَيُقَلِّلُكُمُ و فِي أُعْيُنِكُمُ قَلِيلًا إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُو يُرِيكُمُوهُمُ أُمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ أُعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ ٱللَّه ٱلْأُمُورُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَقِيتُمُ ءَامَنُواْ إِذَا فعقة ٱللَّهَ كَثِيرًا **لَّعَلَّكُم**ُو فَٱتُّبُتُواْ وَآذَكُرُ واْ تُفُلِحُونَ (۲۳)

فَتَفۡشَلُواْ وَلا تَّنَازَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ريحُكُمُّ وَٱصۡبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ وَ لَا كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمُو بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ سَبيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ هُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ ٱلۡيَوۡمَ مِنَ أُعْمَلَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ ٱلشَّيْطَانُ لَكُمُ جَارُ لَّكُمُّو فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱڶڣۣۓؾؘٳڹ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكُمُ إِنِّي أَرَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اِذْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ غَرَّ هَاؤُلَآءِ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيِكَةُ إِذْ يَتَوَقَّى تَرَيْ ٱلْحَريقِ <u>و</u>َأَدۡبُرَهُمُ وَذُوقُواْ ذَالِكَ عَذَابَ (0) قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأُنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبيدِ 70 كَدَأُب ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ لِإِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ ٱلْعِقَاب شَدِيدُ

بأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله كَدَأُب فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبّهمُ فَأَهۡلَكۡنَاهُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ػؙڴ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ عَهْدَهُمُو فِي ثُمَّ يَنقُضُونَ تَثُقَفَنَّهُمُ فِي ٱلْحَرْب مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا فَشَرّدُ ٥ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن مَنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُرُونَ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ تَحُسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ رّبَاطِ ٱلْخَيْل وَأُعِدُّواْ لَهُمُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ١٠ هُ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي وَإِن يُريدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ بِنَصْرِهِ عَ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبهمُ لَوُ قُلُوبِهِمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ٱلنَّبِيُّ يَأْيُّهَا أُلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُو عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن تَكُن مِّنكُمُ مِاْئَةُ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفَا فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِاْعَةُ ءَ جُوبِ اُلْفُ يَغُلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ مًا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ و أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّولَا كِتَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَظِيمٌ مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَّنَصَرُواْ أُوْلَتِيكَ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ بَعۡضِ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَايَتِهِمُ مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ٱسْتَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ الله وَٱلَّذِينَ بَیْنَکُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَفَرُواْ بَغْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَغْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن وَالَّذِينَ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُمُ, مَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَنَبِكَ مِنكُمُ وَأُوْلُواْ بَعْضُهُمُ وَأُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم اللَّهِ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُم شَيْعًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدَا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَى مُدَّتِهِمُ الْأَشْهُرُ وَالْأَشْهُرُ الْأَشْهُرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَكُذُوهُمُ وَالْحُصُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأُقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ فَأَجِرُهُو حَتَىٰ يَسْمَعَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ مِّنَ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ

يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ ٱللَّهِ عِندَ ٱ <del>ل</del>ُحَرَامٍ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُو عِندَ ٱلْمَسْجِدِ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُ لِإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمُ ؠؚٲؙڡؙ۫ۅؘٳۿؚۿ۪ۄؙ وَأَكْثَرُهُمُ يُرْضُونَكُمُ ٥ ٱشۡتَرَواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا فَاسِقُونَ قَلِيلًا فَصَدُّواْ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ لَا يَرُقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَىٰإِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمُ ٱلْآيَتِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ وَنُفَصِّلُ (11) أَيْمَانَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمُو وَطَعَنُواْ نَّكَثُواْ أَيْمَانَ لَهُمُو ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمُ أيمة لَعَلَّهُمُ Ź أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُواْ 71 ٲۘۊۣٙڶ ٱلرَّسُولِ وَهُمُو بَدَءُوكُمُو بإخراج أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُو أَتَخُشَوْنَهُمُ فَٱللَّهُ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ

يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ <u>وَ</u>يُخُزهِمُ عَلَيْهِمُ, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ وَيُذُهِبُ وَيُذُهِبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ بِٱلْكُفْرَ أَوْلَيْكِ ٱللَّهِ شُلهدِينَ أُعْمَالُهُمُ, وَفِي ٱلنَّارِ هُمُ, خَالِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَنِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمُ ٱلْحَآجّ ۞أَجَعَلْتُمُو سِقَايَةَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ٱلْحَرَامِ كَمَنْ وَجَاهَدَ فِي ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأَنفُسِهمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١

لَّهُمُ و وَجَنَّتِ بِرَحْمَةِ مِّنْهُ و وَرضُوَانِ نَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ خَلدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُو Ź يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ءَابَآءَ كُمُ تَتَّخِذُواْ إنِ ٱسْتَحَبُّواْ أُولِيَآءَ ٱلۡكُفۡرَ وَإِخُوانَكُمُ ٱلْإيمَٰنَ عَلَى وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ قُلُ إِن ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُواجُكُمُ كان وَعَشِيرَتُكُمُ وَأُمُوالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُوْنَ إِلَيْكُمُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ ٱللَّهِ مِنَ يَأْتِي وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ ٱللَّهُ وَرَسُولِهِ بأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ 37 ٱللَّهُ فِي أُعۡجَبَتُكُمُ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ وَضَاقَتُ فَلَمْ تُغْن عَنكُمُ شَيْعًا وَلَّيْتُمُ مُدُبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وأنزل عَلَىٰ رَسُولِهِۦ سَكينَتَهُو وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرينَ ١ لَّمُ تَرَوْهَا

يَشَآءُ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ عَلَىٰ ذَالِكَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا (۷) نجس ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ يَقُرَبُواْ فَلَا خِفْتُمُو عَيْلَةَ فَضْلِهِۦ فَسَوْفَ ٱللَّهُ يُغْنِيكُمُ قَاتِلُواْ شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٱلَّذِينَ (A7) إن وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَ لَا بٱللَّهِ حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ حَتَّىٰ ٱلجزية يُعُطُواْ یَدِ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ صَاغِرُونَ ٱللَّهِ م ر<sup>صل</sup> اُللّهِ قَوَلُهُمُ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ذَالِكَ ٱلنَّصَارَى ٱلَّذِينَ قَوۡلَ بأفورههم ڪَفَرُواْ يُضَاهُونَ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٱتَّخَذُواْ ۲۰ أُرْبَابَا وَٱلْمَسِيحَ ٱللَّهِ مِّن دُونِ ٱبْنَ أُمِرُواْ ٳۜڐۜ إِلَاهَا لِيَعۡبُدُواْ وَمَا مَرْيَمَ ٳڷۜۜ هُوَ إِلَّهُ يُشُركُونَ عَمّا ر سُبُحَانَهُو

ٱللَّهُ إِلَّا يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمُ وَيَأْبَى يُريدُونَ أَن أُرْسَلَ ٱلَّذِي يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوُ كَرهَ ٱلْكَافِرُونَ الله هُوَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقّ عَلَى لِيُظْهِرَهُو ايَّا يُّهَا ﴿ وَيَأْيُهُا ﴿ وَيَأْيُهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَرةَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٱلَّذِينَ وَلُوۡ لَيَأْكُلُونَ مِّنَ ٱلْأَحْبَار كَثِيرًا عَامَنُواْ ٳؾۜ وَٱلرُّهُبَانِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن أُمُوالَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا بِعَذَابِ أَلِيمِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا سَبِيل ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ ٣٤ فَتُكُوَىٰ بِهَا نَار جِبَاهُهُمُ جَهَنَّمَ وَظُهُورُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنفُسِكُمُ الْخُوقُوا الْحَافُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافُوا اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ وَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ تَكْنِزُونَ ٱثُنَا كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ حُرُمُ ذَالِكَ أُنفُسَكُمُ كآفَّةَ ٱلْمُشْركِينَ وَ قَاتِلُواْ كَآفَّةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُقَاتِلُونَكُمُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٦

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي يَضِلُّ ٱلۡكُفُر يُحِلُّونَهُو عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ لِّيُوَاطِئُواْ عَامَا ٱللَّهُ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ڔٚؾڹ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَافِرينَ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ ٱلْأَرْضِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمُو إِلَى مِنَ ٱلْآخِرَةِ ٱلْحَيَوٰةِ ا بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَا مَتَكُعُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلدُّنْيَا تَنفِرُواْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا ق شيگ ٳؖڰۜ قَدِيرٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَٱللَّهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْن نَصَرَهُ فَقَدُ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ هُمَا فِي ص مَعَنَا ٱللَّهُ فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُو عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُو ٱلَّذِينَ ٱلسُّفَٰكِنَ كَلِمَة تَرَوُهَا ڪَفَرُواْ وَجَعَلَ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَكُلْمَةُ ٱللَّهِ

وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمُ وَثِقَالًا ٱنفِرُواْ خِفَافَا ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ سَبِيل ٱللَّهِ لاَّتَّبَعُوكَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرَا قَاصِدَا بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ بأللَّهِ وَسَيَحُلِفُونَ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَٱللَّهُ لِمَ أَذِنتَ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١٠٠٠ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ٱلۡكَاذِبِينَ وَتَعُلَمَ يَتَبِينَ حَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاخِرِ بٱلۡمُتَّقِينَ يُجَاهِدُواْ بِأُمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِنَّمَا يَسْتَءُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا بآللَّهِ يُؤُمِنُونَ وَٱلۡيَوۡمِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ۞ وَ لُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمُ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوُ خَرَجُواْ فِيكُمُ فَتَبَّطَهُمُ وَقِيلَ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلْأُمُورَ وَقَلَّبُواْ لَكَ مِن قَبْلُ ٱلۡفتُنَة ٱبْتَغُواْ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أُمْرُ ٱللَّهِ وَهُمُۥ كَارِهُونَ جَآءَ سَقَطُواْ وَإِنَّ مَن يَقُولُ ٱغَذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ بٱلۡكَفِرينَ 29 لَمُحِيطَةُ تُصِبُكَ إن وَإِن تُصِبْكَ يَّهُ وَ هُ <del>وَ هِ</del> تَسُوُّهُمُ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ (0· وَّهُمُو فَرحُونَ هُوَ مَوْلَئناً يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَّرَبَّصُونَ بِنَا (0) ٱلْحُسْنَيْنَ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا هِنَ أَوْ كَرْهَا ا قُلُ أَنفِقُوا يُتَقَبَّلَ طَوْعًا إِنَّكُمُ كُنتُمُ قَوْمَا فَاسِقِينَ وَمَا 0 m ٱ**نَّهُ**مُ نَفَقَاتُهُمُ وَ إِلَّا ڪَفَرُواْ أَن تُقُبَلَ مِنْهُمُ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَبرَسُولِهِۦ وَلَا بٱللَّهِ ٳؖڐۜ كُسَالَىٰ يُنفِقُونَ وَ لَا **وَهُمُ** كرهُونَ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ ٱڂؖؾۅ۠ۊؚ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ, وَهُمُ كفِرُونَ مِنكُمُ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ وَمَا هُمُ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَارَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا وَهُمُ يَجُمَحُونَ ٥٠٠ وَمِنْهُمُ مَن لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ يَلْمِزُكَ ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا ا وَلَوْ أُنَّهُمُ وَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُو هُمُ يَسْخَطُونَ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع وَ رَسُو لَهُ و سَيُؤُتِينَا إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ وٱلْمَسَكِين لِلْفُقَرَآءِ ٥ ه إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ وَفي <sup>ٷ</sup>ڰۅؙۘڮۿؠؙ وَٱلْعَمِلِينَ ٱلرّقَاب ٱلسَّبِيلُّ سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْغَارِمِينَ وَٱبۡن فَريضَةً وَفِي ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٲؙۮؙڹؙ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلَ لَّكُمُ ٱڵڹۜٙؠؾٙ خَيْرٍ يؤمن بأللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ ءَامَنُواْ <u>وَ</u>رَحْمَةُ وَيُؤْمِنُ أُلِيمُ (آرَ) مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ

وَٱللَّهُ بٱللَّهِ وَ رَسُو لُهُو لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ أَن يُرْضُوهُ إِن أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُو كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ يُحَادِدِ جَهَنَّمَ خَلِدًا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ٦٣ بِمَا فِي قُلُوبِهِمُ قُل ٱسْتَهْزِءُواْ عَلَيْهمُو سُورَةٌ تُنَبِّعُهُمُو تُنزَلَ إنَّ سَأَلْتَهُمُ ٱللَّهَ مُغْرِبُ مَّا تَحُذَرُونَ الله وَلَين لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خُؤُوضٌ وَنَلْعَبُّ قُلُ أَبَّاللَّهِ قَدُ كَفَرْتُمُو تَعۡتَذِرُواْ كُنتُمُو تَسْتَهْزءُونَ ۞ لَا بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمُ ۚ إِن يُعۡفَ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمُ تُعَذَّبُ طَآبِفَةُ ٱلۡمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ مُجُرمِينَ كَانُواْ (11) يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ بَعۡضِ وَيَنْهَوُنَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ فَنَسِيَهُمُ, نَسُوا ٱللَّهَ ٱلْمَعْرُوفِ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهُ وَعَدَ خَلدِينَ فِيهَا وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ وَٱلۡمُنَافِقَاتِ م الله ر و و و حسبهم عَذَابُ وَلَعَنَهُمُ هِ مقيم **وَلَهُمُ** 

كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمُ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ بِحَلَقِهِمُو فَأَسْتَمْتَعْتُمُو فَٱسۡتَمۡتَعُواْ مِن قَبْلِكُمُ بِخَلَقِهِمُو كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ خَاضُواْ أُوْلَيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فِي كَٱلَّذِي أُلَمْ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَتَمُودَ ۞ وَقَوْمِ رُ*سُ*لُهُمُو ءَ يَدُو هِ اَتَتُهُمُ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ, وَلَكِن كَانُواْ بٱلْبَيّنَتِ يَظْلِمُونَ شَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱللَّهَ وَيُطِيعُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُقِيمُونَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

وَٱغۡلُظُ عَلَيْهمُ ٱڵڹۜٙۑؖ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ جَنهدِ وَمَأُولِهُمُو جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ كَا يَحُلِفُونَ بٱللَّهِ مَا وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنُ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ بمَا فَضْلِهِ عَلَى يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْا ور بره و و أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱللَّهُ عَذَابًا وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞وَمِنْهُمُۥ مَنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ ٱلصَّلِحِينَ فَضْلِهِۦ مِنَ ( ) مِن مِن فَضْلِهِ۔ بَخِلُواْ بِهِ۔ وَتَوَلُّواْ عَاتَاهُمُ فَأَعُقَبَهُمُ نِفَاقَا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَىٰ يَوْمِ مُعُرضُونَ 💖 أُخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ (VA) يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ ٱللَّهُ سِرَّهُمُو وَنَجُونِهُمُو وَأُنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (V9) لَا يَجِدُونَ إِلَّا ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمُۥ سَخِرَ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أُو لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِّ عَالِمً وَرَسُولِهِّ ع لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُواْ أَن يُجَلهدُواْ بأَمْوَالِهمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ بمَا إِلَىٰ فَٱسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن ۳۶۶ و مِنهم تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوَّآ إِنَّكُمُ رَضِيتُمُ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أُحَدِ مِّنْهُمُ مَاتَ أُبَدَا وَلَا قَبْرَهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ ۞ تُعْجِبْكَ أُمْوَالُهُمُ وَأُوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كَيْفِرُونَ أَنزلَتُ سُورَةٌ أَنُ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ أُوْلُواْ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنفُسِهِمُ وَ وَأُوْلَتِبِكَ بأموالِهِمُ آهِ م آهِمُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ جَنَّتٍ وَأُوْلَتِيكَ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ آو و لَهُمُ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ اللهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِّـ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ, قُلْتَ لَا أَجَدُ عَلَى تَوَلُّواْ وَّأَعُينُهُمُ تَفِيضٌ مِنَ أُحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ حَزَنًا وَهُمُ ٱلَّذِينَ بأَن يَكُونُواْ رَضُواْ يَسْتَغُذِنُونَكَ لًا يَعْلَمُونَ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ قَ هِ وَ **فَهُمُ**و

إِلَيْهِمُّ قُل لَّا إِلَيْكُمُ تَعۡتَذِرُواْ إذا رَجَعُتُمُ يَعۡتَذِرُونَ لَكُمُ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ لَن تُّؤْمِنَ ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ 90 ٱنقَلَبْتُمُ عَدُو هِ عَنْهُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ إذَا رجُسُ وَمَأُولهُمُ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ إَنَّهُ مُ عَــُهُ وَ وَ عَــُهُمُ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوْا تَرْضَوْاْ عَنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ أُلَّا يَعْلَمُواْ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ مَا أُنزَلَ ٱلْأَعْرَابِ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ مَن ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسُّوَءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السُّوَءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ٱلأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا آو ق لهم ڠُرۡبَةُ قُرُبَتٍ عِندَ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

#### 7.7

ٱلْأُوَّلُونَ وَٱلْأَنصَار ٱلۡمُهَجِرينَ وَٱلسَّٰٰبِقُونَ مِنَ ٱتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ وَأُعَدَّ عَنْهُو لَهُمُو جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ تَعُلَمُهُمُ Ý نَحْنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَذِّبُهُمُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ عَذَاب إِلَىٰ ا وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحَا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ خُذْ مِنْ أُمْوَالِهِمُ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمُ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

#### 7.4

ٱتَّخَذُواْ وَكُفْرَا مَسْجِدًا وَتَفُريقًا ضِرَارَا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و قَبُلُ وَإِرْصَادَا أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى اللَّهُ الْحُسْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنُ وَ لَيَحُلِفُنَّ اللُّ تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسُجِدٌ أُسِّسَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَكَاذِبُونَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ وَيهِ مَالُ يُحِبُّونَ أَن مِنْ أُوَّلِ ا أَفَمَنْ يَتَطَهَّرُ واْ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرينَ أُسَّسَ و **بُنْیَانَهُ**و وَٱللَّهُ ٱللَّهِ وَرضُوَنِ خَيْرٌ أَم مَّنُ أَسَّسَ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِن شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوًا ريبَةً قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ أَنفُسَهُمُ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ وَأُمُوالَهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٥ٳڹۜ مِنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ٱللَّهِ فِي سَبِيلِ عَلَيْهِ وَ يُقْتَلُونَ وَعۡدًا حَقَّا وَٱلۡإِنجِيل ٱلتَّوۡرَىٰةِ في ٱللَّه أُوْفَىٰ بعَهْدِهِ٢ وَٱلۡقُرَانَ فَٱسۡتَبۡشِرُ واْ وَمَنُ مِن بهِے وَذَالِكَ هُوَ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهَ

#### Y . £

ٱلسَّنِيحُونَ ٱلتَّنِيبُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلْعَبِدُونَ بٱلْمَعْرُوفِ ٱلْآمِرُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّلجِدُونَ أللّه وَٱلنَّاهُونَ وَٱلۡحَٰفِظُونَ ٱلْمُنكر لِحُدُودِ عَن وَٱلَّذِينَ الله الله ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَامَنُواْ كَانَ لِلنَّبِيّ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ قُرُكَىٰ تَبَيَّنَ لَهُمُو أَنَّهُمُو أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (الله وَمَا إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و أَنَّهُ و عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ و إِنَّ إِبْرَهِيمَ إيّاهُو وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ حَلِيمٌ (110) هَدَنهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ (117) عَلِيمٌ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَار سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ اتب**ئ**وهُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَ بِهِمُ وَعُوفُ رَّحِيمُ

ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ وَعَلَى ٱلشَّلَاثَةِ أَن لَّلا وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّواْ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ش يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱت*تُقُ*واْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ عَامَنُواْ الله عن الله المن المناق المنا ٱلْمَدِينَةِ ٱلصَّدِقِينَ وَمَنْ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا نَّفْسِهِ عَلَيْ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأُ عَن وَلَا نَصَبُ وَلَا هَغْمَصَةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَظَّونَ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا کُتِبَ يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لَهُمُ, بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ كَانُواْ أُحْسَنَ مَا كَآفَّةً يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ فَلَوْلًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ

#### 7.7

ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ عَامَنُواْ قَاتِلُواْ قَاتِلُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ ءَ اُن ٱللَّهَ مَا أُنزِلَتُ سُورَةُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللّ وَإِذَا هَانِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ أيُّكُمُ زَادَتُهُو فَزَادَتُهُمُ عَامَنُواْ إِيمَانَا وَهُمُو يَسْتَبْشِرُونَ (1/0) ٱلَّذِينَ فِي وَأُمَّا قُلُوبهِمُ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا إلَىٰ أُولَا **وَهُ**مُ وَمَاتُواْ كفِرُونَ أَوْ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً مَرَّتَيْنِ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزلَتُ (V2) سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ يَرَنْكُمُ هَلُ قُلُوبَهُمُ بِأَنَّهُمُ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ چَ<sup>و وو</sup> رَسُولُ لَقَدُ جَآءَكُمُ مِّنَ أَنفُسِكُمُ يَفْقَهُونَ (17) مَا عَنِتُّمُو حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ بٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَزيزٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ ٱللَّهُ ا فَإِن تَوَلَّوا فَقُلْ حَسْبِي رَءُوفُ سَّ حِيم رَّحِيم إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ عَتَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

## 7.7

## سُورَةُ يُونُسَ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَغْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ ۖ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

#### Y . A

وَأَطْمَأُنُّواْ ٱلدُّنْيَا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاوَةِ أُوْلَىْهِكَ وَٱلَّذِينَ هُمُ, عَنْ ءَايَتِنَا غَلْوِنَ ۞ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ عَامَنُواْ تَحْتِهِمُ بإيمَنِهِم تَجُرى مِن ر هیو و **ربهم**و يَهُدِيهِمُ ٱلنَّعِيمِ الله عُوَلَهُمُ فِيهَا جَنَّتِ دَعُوَلهُمُ وَ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ ٱلشَّرّ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٥ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ بٱلْحَيْر فَنَذَرُ ٱسْتِعُجَالَهُمُ ٱلإنسَنَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ أُوْ قَاعِدًا أُوْ قَآبِمَا فَلَمَّا ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبهِ عَنْهُ و ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ و كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أُهْلَكْنَا الله وَلَقَدُ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَا لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ (14) خَلَنهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنُ بَعْدِهِمُ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

تُتُلَا، عَلَيْهِمُ ٱلَّذِينَ قَالَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ وَإِذَا غَيْر هَاذَا أَوْ بَدِّلْهُۥ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرَانِ قُلُ مَا يَكُونُ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ أَنُ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآي نَفْسِي إِنْ لي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَدْرَلْكُمُ لَبِثْتُ فِيكُمُ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَقَدُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاكِتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاكِتِهِ ع فَمَنۡ يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ إِنَّهُو وَيَعْبُدُونَ مِن لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَلؤُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا ٱللَّهِ قُل أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا عِندَ ٱلْأَرْضِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ كَانَ كُلْمَةُ وَلَوۡلَا سَبَقَتُ يَخْتَلِفُونَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُو فِيمَا فِيهِ 19 لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبِهِ عَ وَيَقُولُونَ فَقُلُ ٱڶۼؘؽبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرينَ (1.)

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُ إِذَا لَهُمُ مَكْرُ فِي عَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ أُنَّهُمُ أُحِيطُ بِهِمُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنُ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٣ فَلَمَّا أَنجَلهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُّ اللُّنْيَا اللُّهُنِّيا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ إنَّمَا مَثَلُ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّا، إِذَا أَهْلُهَا أَنَّهُمُ قَادِرُونَ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ عَلَيْهَا أَتَالِهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ

۞لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَنِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ وِذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمُ, قِطْعَا مِّنَ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمُ وَشُرَكَآؤُكُمُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمُ مَا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنُ عِبَادَتِكُمُ لَغَفِلِينَ ١ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ قُلُ مَن يَرُزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلظَّلَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَهْدِي ٱلْحَقُّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقُّ أَخَقُ أَن إِلَى يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهَدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ ۗ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثُلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأُويلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُمُ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمُ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُّ اللَّهُ عَمَلُكُمُّ بَرِيٓغُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَاْ بَرِىٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُمُ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوُ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمِنْهُمُ مِن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ كَأَن لَّمُ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قُد خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ وَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمُ قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسُطِ أمّة لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلّ أَجَلُ إِذَا جَا أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ عَذَابُهُ مِنَهُ اللَّهُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمُ بِهِ ۚ عَآلَٰنَ وَقَدُ كُنتُمُ بِهِ ع ا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ, تَكْسِبُونَ ۞ ٥ وَيَسْتَنْبِءُو نَكَ هَلُ تُجُزَوْنَ هُوَ ۚ قُلْ إِى وَرَبِّي إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَا أَنتُمُ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتُ بِهِّ عَ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسُطِ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ عُونَ ۞ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُمُ مِّن رَّبَّكُمُ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ قُلُ بِفَضْل قُلُ أَرَءَيْتُمُو مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُو يَجُمَعُونَ ﴿ فَجَعَلْتُمُو مِنْهُ وحَرَامَا وَحَلَلًا قُلُ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّو ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْقِيَىٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُم، شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ - وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ

إِنَّ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ, وَلَا يَحُزَ نُونَ ه و هم عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٱلْبُشَرَيْ لَهُمُ ٦٣ Ź ٱڂۡؾۅؗۊ ٱلْآخِرَةِ ٱلدُّنْيَا وَفي تَبْدِيلَ قَوَلُهُمُ يَحُزُنكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ اً كُلَّا ٱلْعَلِيمُ ٱڵؙۼڗۜۊؘ 70 يَتَّبِعُ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي وَمَا يَتَّبِعُونَ إلَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إن ٱلظّنَّ يَدُعُونَ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي لَكُمُ جَعَلَ وَإِنْ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ٱلَّيْلَ ذَالِكَ وَلَدَا ٱتَّخَذَ قَالُواْ ٱللَّهُ (17) يَسُمَ**عُ**ونَ لِّقَوۡمِ ٱلْأَرْضِ سُبُحَنَّهُ وَ هُوَ ٱلْغَنيُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا سُلْطَنِ بِهَنَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عِندَكُمُ إِنَ مِن ٱلۡكَذِبَ لًا تَعُلَمُونَ ٱللَّهِ Ź ٱلدُّنْيَا يُفُلِحُونَ ١ ثُمَّ إِلَيْنَا مَتَكُو فِي ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ نُذِيقُهُمُ بمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ

يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكُمُ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِءَايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ وَشُرَكَآءَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمُ عَلَيْكُمُ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُو فَمَا سَأَلْتُكُمُو مِنْ أَجُرَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ا الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اللهُ عَوْنَ بِاَيَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا هَجُرمِينَ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبينُ ١ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمُّ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ـ السَّحِرُونَ ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهِ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١ وَتَكُونَ لَكُمَا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ۞ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مَا جِئْتُمُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبُطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كُرة ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْمِ كُنتُمُو عَامَنتُمُو بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُو فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلْقَوْمِ ٱلظّلمِينَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُو زِينَةَ وَأُمُوَالًا فِي ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَٱشْدُدُ عَلَيْ

أُجيبَت دَّعُوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنَ قَدُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ بَغْيَا وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا أُدُرَكَهُ وَجُنُودُهُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ بَنُواْ ا عَالَانَ وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَكُنتَ لِتَكُونَ لِمَنْ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ عَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَالَيْتِنَا لَغَلْفِلُونَ ١٠٠٠ خَلْفَكَ بَوَّأْنَا بَني إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأً صِدُقِ وَرَزَقُنَاهُمُ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠٠ فَإِن كُنتَ فِي فَسَل ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ مِّمَّا أُنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابَ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ وَلَوۡ

ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُو نُسَ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةً لَمَّا عَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي وَمَتَّعْنَكُهُمُ إِلَىٰ حِينِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلُ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ قَبْلِهِمُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُو مِنَ ٱلْمُنتَظِرينَ اللهُ ثُمَّ قُلُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رُسُلَنَا قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي شَكٍّ مِّن دِيني فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلَكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغِيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِفَ يُضِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُّ مِن رَبِّكُمُ وَالنَّعِيمُ ﴿ وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُمُ وَمُن فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِةً وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُمُ وَمَن عَلَيْكُمُ وَعُلِ ﴿ وَمَن عَلَيْكُمُ وَعُلِ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَالتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

# سُورَةُ هُودٍ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَابُ أُحْكِمَتُ عَاكِتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ وَبَشِيرُ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ وَبَشِيرُ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ وَبَعْدُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَ

ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا دَآبَّةٍ فِي مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُبِينِ أَيَّامِر خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي ٱلَّذِي سِتَّةِ أُحْسَنُ ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ عَمَلَا عَرْشُهُو عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى عَ كُلُ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ كَانُواْ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَا بهِ يَسْتَهْزُءُونَ (A) وَلَيِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُو وَلَبِنُ أَذَقَنَاهُ كَفُورٌ ۞ نَعُمَآءَ مَسْتُهُو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرحُ فَخُورٌ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ <u>لَهُ</u> مُو مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مًا يُوحَىٰ يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ بِهِ صَدْرُكَ أَن وَضَابِقُ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَلَكُ إنَّمَا أَنتَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ اللَّهِ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْر سُورِ مِّثْلِهِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ وَٱدۡعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُمُ مِن دُونِ أُنزلَ فَإِلَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱللَّهِ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوًّ فَهَلَ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ نُوَقِ إِلَيْهِمُ أَعْمَلَهُمُ فِيهَا ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا وَهُ م<sub>ُ</sub> لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ وَيَتْلُوهُو شَاهِدُ مِّنْهُو وَمِن قَبْلِهِ كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُ وَمَن يَكُفُرُ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ مِن رَّبُّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ كَذِبًا أُوْلَيْكِ يُعْرَضُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱلْأَشْهَادُ هَاؤُلَآءِ عَلَىٰ وَيَقُولُ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ ٱللَّهِ هُمُو كَلْفِرُونَ

أَوْلَنَيِكَ لَمُ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِن دُونِ أُوْلِيَآءُ يُضَعَّفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ا أُولَتِك ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا أَنفُسَهُمُ, وَضَلَّ عَنْهُمُ, مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ لًا جَرَمَ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَخۡبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلصَّلِحَاتِ الفَريقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى الْفَريقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ هُمُو فِيهَا خَلِدُونَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيغُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ أَنِّي لَكُمُ لَكُمُ لَذِيرُ مُّبِينً أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ وَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثُلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمُ كَالْهِ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمُ كَالِينَ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكني رَحْمَةً عِندِهِ عَمِيَتْ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَهَا كَرهُونَ

وَيَنْقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا عَامَنُواْ إِنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَلَكِنِّيَ أَرَىكُمُ قَوْمَا مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ وَيَقَوْمِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ تَذَّكُرُ ونَ ٣٠ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرى أَعْيُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ ٣ وَلَا يَنفَعُكُمُ يَأْتِيكُمُ بِهِ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۗ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُو فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجُرمُونَ ۗ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أُنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأُعْيُنِنَا فَلَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ا حَتَّىٰ إِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا كُلّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَامَنَ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ و إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا ٱللَّهِ مُجْرَلْهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بِشْمِ تَجُرِی بِهِمُ, فِی مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ نُوحٌ ٱبْنَهُو وَنَادَىٰ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ سَّعَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا قَالَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ أقلِعي وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱلْمُغْرَقِينَ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ ٤٣ ٱڂؙؙۅڍؾۜ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى وَغِيضَ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إِنَّ بُعُدًا أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ و عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا لِي وَتَرْحَمُني أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرينَ ١ أُمَمِ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ هِمَّن أَلِيمُ ((١) تلك سَنُمَتِّعُهُمُو ثُمَّ يَمَسُّهُمُو مِنَّا عَذَابُ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ تَعُلَمُهَا مَا كُنتَ مِن قَبْل هَنذا فَأَصْبِر اللهِ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ وَإِلَىٰ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَيُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أُجُرًا ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ رَبَّكُمُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ وَيَقَوْمِ قُوَّتِكُمُ وَلَا قُوَّةً إِلَىٰ وَيَزِدُ كُمُ عَلَيْكُمُ مِدْرَارَا قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ 70 ءَالِهَتِنَا عَنِ قَوْلِكَ وَمَا بتَارِکی لَكَ نُحُنُ

أُشُهدُ ٱللَّهَ ءَالِهَتِنَا بِسُوَعِ قَالَ إِنِّي نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ أَنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ﴿ فَكِيدُونِي وَٱشۡهَدُواْ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِن جَمِيعًا ثُمَّ هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ رَبّى قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و برَحْمَةٍ مِّنَّا وَخَبَيْنَاهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَتِلْكَ عَادً جَحَدُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمُ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي ٱلدُّنْيَا لَغْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ بُعْدَا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِۦ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُّجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُريب

قَالَ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي مِنْهُ و رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ ٱللَّهِ نَاقَةُ الله وَيَلقَوْمِ هَاذِهِ عَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ قَريبُ دَارکُمُ<sub>و</sub> عَذَابُ الله فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي غَيْرُ مَكْذُوبِ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُ ثَلَاثَة فَلَمَّا جَا 75 صَلِحًا وَٱلَّذِينَ مِّنّا نجينا عَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةٍ وَأَخَذَ يَوْمِيِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمُو جَاثِمِينَ فِيهَا اللَّهِ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُاْ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ لِّثَمُودَ اللهُ بُعُدَا سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذِ ١ فَلَمَّا رَءَا خِيفَةً لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُو وَأُوْجَسَ تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ اللهَ قَالُواْ لَا وَٱمۡرَأۡتُهُو فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآ. إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ

شَيْخًا إِنَّ ءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي قَالَتُ يَـُويُلَتَىٰ اللهِ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ وَبَرَكَاتُهُو عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُو حَمِيدٌ هَجِيدٌ ١ فَلَمَّا عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوۡمِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ وَلَمَّا قَدْ جَا أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمُ عَاتِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ (Yo جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُو وَضَاقَ بِهِمُو ذَرْعًا وَقَالَ يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَ قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِّ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمُ وَجُلُ رَّشِيدُ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكُن شَدِيدٍ ا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ ٱلَّيْل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ الْ إِنَّهُو مُصِيبُهَا أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَريبِ

فَلَمَّا جَا أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وأمطرنا الله مَّنضُودِ مُسَوَّمَةً سِجِّيل ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١ وَمَا ٥ وَإِلَىٰ شُعَيْبَا قَالَ يَكَفُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَّهِ تَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ اللهِ أَرَىٰكُمُ إني أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطِ ۸۳ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلْمِكْيَالَ أُوفُواْ ٱلتَّاسَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفۡسِدِینَ أُشْيَآءَهُمُ بَقِيَّتُ ٨٤ أَنَاْ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَا تَأْمُرُكَ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ أُن (Å7) مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَرَوُ اللهُ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ ورِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شِقَاقِيَ أَن يُصِيبَكُمُ مَا أَصَابَ مِثُلُ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْ وَٱسۡتَغۡفِرُوا۟ رَبَّكُمُ (A9) الله عَلَمُ عَنْبُ اللهُ عَيْبُ مِّمًا مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا وَدُودُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا لَنَرَىٰكَ ا قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَرَآءَكُمُ ظِهُريًّا إِنَّ وَٱ<del>تَّخَ</del>ذۡتُمُوهُو تَعُمَلُونَ بِمَا رَبّی اِنِّي عَامِلُ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ (7) سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ أُمُرُنَا وَلَمَّا إِنِّي مَعَكُمُ وَقِيبٌ ﴿ وَٱرۡ تَقِبُواْ جَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُو مِّتًا بِرَحْمَةِ شعيبا ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمُو جَاثِمِينَ ٱلَّذِينَ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ كَأَن أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِاكِيتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ وَلَقَدُ الله فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ أُمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ فَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا وَمَلَإِيْهِ ٢ (9V)

ٱلتَّارَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ وَبِئُسَ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ا وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلۡقِيۡمَةِ ٱلْمَوْرُودُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ عَلَيْكَ وو ذرلك ٱلرَّفَٰدُ ٱلْمَرْفُودُ وَلَاكِن وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ شَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمُ عَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَا أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أُلِيمٌ شَدِيدٌ انتا الم لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشُّهُودٌ ذَ لِكَ هِجُمُوعٌ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَآ تَّكَلَّمُ وَمَا نُؤَخِّرُهُو إِلَّا بِإِذْنِهِ مَ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّار لَهُمُ, فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريدُ ١ ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ١

# 7 7 7

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا وُلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَابَآؤُهُمُ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنقُوصٍ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ } وَ لَوْ لَا وَلَقَدُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُو مُرِيبٍ كُلَّا لَّمَا لَيُوَقِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمُّ إِنَّهُ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِن فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ إِنَّهُو بِمَا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ تُنصَرُونَ ۞ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا ِ السَّيِّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَةِ السَّلِ ٱلْحَسَنَتِ ٳڹۜ ذَالِكَ يُذُهِبَنَ لِلنَّاكِرينَ شَ وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ کان أُوْ لُواْ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ فَلَوُلَا بَقِيَّةٍ أنجينًا مِنْهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱلۡفَسَادِ ظَلَمُواْ مَا أَتُرفُواْ فِيهِ ٱلَّذِينَ وَكَانُواْ هُجُرمِينَ اللهَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ رَ بُّكَ (11)

# 7 7 2

وَلُوُ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُّ, وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ هَ وَكُلَّا نَقُصُ كَلَمْلًا نَّ عَمِنَ مِنَ الْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ الْجُمَعِينَ هَ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَدِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقُونِينَ وَوَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقُونَ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ شَ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ شَ وَلِلّهِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ, إِنَّا عَلِمُونَ وَٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِللّهِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَلِمُونَ وَالنَّامِ وَإِلَيْهِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَلِيلُونَ وَالْتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ فَيَ وَمَا رَبُّكَ بِعَلِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَإِلَيْهِ عَيْ مَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا أَمْرُ كُلُّهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَمَا رَبُّكَ بِعَلِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَاللَّهِ عَيْ مَلُونَ وَقَوَلًا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَلِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَا أَنَا مُولَا عَلَى عَلَيْهِ عَمَالُونَ وَالْمَلَا عَلَيْهُ عَمَلُونَ وَلَا اللَّهُ مُولِكُونَ وَلَوَكُلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَلِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَا اللْمُولُونَ فَيَعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَلُونَ وَلَو عَلَى عَمَلُونَ وَلَو اللَّهُ مَا مَنْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا لَعَلَى مَعَلَيْهِ عَمَالُونَ وَلَا اللْعَلَى مَعْمَلُونَ اللْمُولِ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِ وَلَوْلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلًا اللْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلًا عَلَى مُعَلِيلًا عَمَا لَيْعِلَا عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَا الْعَلَى مَنَالِكُونَ وَلَوْلَا الْمُؤْمِلُونَ وَلَا إِلَا الْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُولَ اللْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ وَلَولَا اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُ

سُورَةُ يُوسُفَ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَ قُرَنًا عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْقَوْلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ عَنَا إِنِّي رَأَيْتُ لَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن كَوْكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِلْ سَجِدِينَ ۞ أَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِلْ سَجِدِينَ ۞

تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا قَالَ يَبُنَى لَا وَكَذَالِكَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ ٱلشَّيْطَانَ مِن تَأُوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُو رَجُّكَ وَيُعَلِّمُكَ عَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ وَعَلَىٰ وَإِسۡحَٰـقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ڷَقَدُ كَانَ فِي وَإِخْوَتِهِ عَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمَا صَلِحِينَ ٥ قَالَ قَابِلُ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلجُبّ يَلْتَقِطُهُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ١ قَالُواْ يَاأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا نَّرْتَعِ وَنَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُو لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَالْوِنَ قَالُواْ لَبِنَ (14) ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا

وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبّ وأُوْحَيْنَا ذَهَبُواْ بِهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ بِأُمْرِهِمُ هَاذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ا قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا عِشَاءَ يَبْكُونَ مَتَلعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّعُبُ وَمَا أَنتَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ لَّنَا وَلَوُ كُنَّا صَادِقِينَ الله وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرَا اللَّ فَصَبْرُ جَمِيلُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ ٱلْمُسْتَعَانُ وَٱللَّهُ فَأَرْسَلُواْ وَاردَهُمُ فَأَدْلَى دَلُوَهُ قَالَ يَبْشُرَى هَنذَا غُلَمُ وَأُسَرُّوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُو بِثَمَنِ مَعُدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ وَقَالَ ٱڶڗؙۜۧٳۿؚڋؚؽڹؘ (1) (1) مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثُوَلهُو ٱشُتَرَكهُ ٱلَّذِي أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَأً وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ أُمْرِهِۦ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجُزى عَاتَيْنَكُهُو

# 7 7 7

عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلَّتي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَقَالَتُ هَيْتُ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ و رَبِّيَ أَحْسَنَ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا إنهو ا بُرْهَانَ رَبَّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ الْبُرْهَانَ وَبَّهِ السُّوءَ لَوۡلَا رَّعَا وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ١٠٠٠ وأستكقا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ قَالَتُ قَالَ هِيَ رَوَدَتُنِي عَن نَّفُسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُو قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ هَاذَا وَٱسْتَغْفِرى لِذَنْبِكِ لِإِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (P?) نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز تُرَودُ ۞ وَقَالَ نَّفْسِهِ عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ

# 7 7 7

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ وَءَاتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتُ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُو أُكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴿ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ ۚ فَٱسْتَعْصَمُّ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَّ لَيُسْجَنَّ إ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ ١ فَٱسۡتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ و كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِن بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ا وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّى أَعْصِرُ خَمْرَا اللَّهَ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيَ أُحْمِلُ فَوْقَ أرَىٰنيَ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ مِنْهُ لَا نَبِّغْنَا بِتَأُويلِهِ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ تَأَكُلُ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦ بِتَأُويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا لَنَا أَن نُّشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَصَحِي ٱلنَّاسِ ٱلسِّجْن ءَأْرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أُسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا وَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُو ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ يَكَ عَلَي ٱلسِّجْنِ أُمَّا لًا يَعْلَمُونَ (1) رَبَّهُو خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ رَّأُسِهِ عُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ ع وَقَالَ تَسْتَفْتِيَانِ شَ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ لِلَّذِي ظرت ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ إِنِّي ٱلْمَلِكُ وَقَالَ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتِ عِجَاثُ فِي رُءُيَيي إِن كُنتُمُو لِلرُّءْيَا أفتُوني

أَضْغَتُ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيل ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِتَأُويلِهِ ا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ اللَّهِ السَّامِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ سُنْبُلَتٍ وَسَبْعِ وَأُخَرَ يَادِسَتِ لَّعَلَّى أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُو فَذَرُوهُو فِي سُنْبُلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يَغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونى فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ مَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ أَنَاْ رَوَدتُّهُو عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُو لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ و بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ١

﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِـ أُسْتَخْلِصُهُو لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَآءُ مَن نَّشَآءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (°7) برَحْمَتِنَا يَتَّقُونَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ (°V) يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُو مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ جِهَازِهِمُ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُمُ مِنْ أَبِيكُمُ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمُ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ١٠ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعْتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمُ قَالُواْ يَاأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَلَمَّا مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ لَهُ و لَحَافِظُونَ اللهُ وَإِنَّا

عَلَىٰ أُخِيهِ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱڵڗۜڔڃؚمينَ الله وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ كأكانا قَالُواْ مَا نَبْغِي هَاذِهِ يِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا قَالَ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۗ ۗ لَتَأْتُنَّنَى لَنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ ـ ٱللَّهِ مِّنَ مَوْثِقَا إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمُ قَالَ ٱللَّهُ الله تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ اللهِ الله نَقُولُ وَكِيلُ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوٰبٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغۡنِى عَنكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ, أَبُوهُمُ, مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ يُغْنى عَنْهُمُ قَضَلْهَا ۚ وَإِنَّهُ ۚ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ ۚ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ إِنَّى أَنَاْ أَخُوكَ يَعُمَلُونَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ قَالَ

جَهَّزَهُمُ فَلَمَّا جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل بِجَهَازِهِمُ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأُقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتُمُ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ١ فَمَا جَزَرَقُهُ و إِن كُنتُمُ كَنتُمُ قَالُواْ جَزَرَقُهُ قَالُواْ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَرَؤُهُ وَ كَذَالِكَ خَجْزى ٱلظُّلمِينَ ٥ بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وعَآءِ أَخِيهِ فَبَدَأَ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا أَخِيةً عَذَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن قَالُواْ إِن ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 🕅 کُلّ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ سَرَقَ فَقَدُ لَهُمُ قَالَ أَنتُمُ شَرُّ مَّكَانَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَلَمْ يُبْدِهَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أُبًا شَيْخًا كَبِيرًا أَحَدَنَا مَكَانَهُ اللَّهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ لَّظَلِمُونَ خَلَصُواْ إذًا فَلَمَّا ٱسْتَكِيسُواْ (V9) مِنْهُو أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَالَ أُخَذَ عَلَيْكُمُ قَدُ كَبيرُهُمُ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمُ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ إِلَىٰ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَاأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ وَمَا شَهدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا أُقْبَلْنَا وَسَل بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ قَالَ (74) بِهِمُ جَمِيعًا إِنَّهُو جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني فَصَبُرٌ عَنْهُمُ وَقَالَ يَأْسَفَى ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَلَىٰ ٱلْعَلِيمُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُو ٨٤ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ قَالُواْ تَكُونَ أَوْ تَكُونَ أَشْكُواْ هُ قَالَ إِنَّمَا مِنَ ٱلْهَالِكِينَ وَأُعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا ٱللَّهِ وَحُزْنِی إِلَی

ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن وأخِيهِ يُوسُفَ ٱللَّهِ إِلَّا رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُو لَا يَايَسُ مِن رَّوْحِ لَهُ يُعَالِ ٱلۡكَٰفِرُونَ قَالُواْ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ÄV ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وَأُهۡلَنَا لَنَا مُّزْجَلةِ فَأُوْفِ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلُ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أَنَاْ هُ قَالُواْ إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ وَهَاذَا أَخِي قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُو مَن يَتَّقِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٱللَّهَ تَٱللَّهِ قَالُواْ 9. لَا تَثْرِيبَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ أُرْحَمُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ ٱلرَّرِجِمِينَ اللَّهُ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ هَاذَا وَجُهِ بقَمِيصِي وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا 97 بَصِيرًا قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا ٱلۡعِيرُ ٱلۡقَدِيمِ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ تُفَيِّدُونِ لَفِي ضَلَالِكَ 95

# 7 2 7

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُو عَلَىٰ وَجُهِهِۦ فَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَقُل لَّكُمُ إِنِّيَ أَعْلَمُ مِنَ قَالُواْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٱللَّهِ يَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١ قَالَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ لَكُمُو رَبّي إِنَّهُو فَلَمَّا هُوَ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ أَبَوَيُهِ دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِۦ عَلَى ٱلْعَرْشِ إن سُجَّدَا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَاذَا تَأُويلُ رُءُيكي مِن قَبْلُ قَدُ <u>لَ</u>هُو حَقَّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ إِنَّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَدُ تَأويل مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن ءَاتَيْتَني أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَاطِرَ أنبآء وَأُلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهِ ذَالِكَ مِنْ إِذْ أَجْمَعُواْ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ ٱڶۼؘؽب ا الله وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهَ وَهُمُ يَمۡكُرُونَ

وَمَا تَسْئَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١ عَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا مِّنْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ بِٱللَّهِ إِلَّا مُشْرِكُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِّنَ عَذَابِ أُو تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمُو لَا يَشُعُرُونَ ١ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَني ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا ٱڶٛڠؙڔؘؽؖ أَفَلَمُ يَسِيرُوا قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ مِنْ أَهْل ٱلَّذِينَ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا يَعُقِلُونَ عَبَّو هِ اُنْهُمُ ػؙڐؚڹؙۅٳ۫ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ إِذَا ٱسْتَكِيسَ قَدُ جَآءَهُمُو نَصْرُنَا فَنُ جِي مَن نَّشَآءً ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ, عِبْرَةٌ لِإَنُّولِي مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

# 7 5 1

# سُورَةُ الرَّعْدِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ بِلِقَآءِ رَبَّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّكُ مِّنُ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَنَحِيلُ صِنْوَانُ قِطَعُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَرحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَ.ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٱلْأَغۡكَٰلُ ڪَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ ٱلَّذِينَ وَأُوْلَىٰ إِكَ أُوْلَىٰكِ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ

قَبۡلَ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ خَلَتُ ٱلْحَسَنَةِ بٱلسَّيَّةِ وَقَدُ عَلَىٰ ظُلْمِهُمُّ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ ٱلَّذِينَ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ڪَفَرُواْ وَ إِنَّ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلّ عَايَةُ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ ٥ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ۞ عَالِمُ ٱڶٛػؠؠۯؙ ٱلْمُتَعَالِ ـ وَٱلشَّهَادَةِ مِّنگُمُ سَوَآءُ (1.) بٱلَّيْل مُسْتَخُفِ أُسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ بَیْنِ یَدَیْهِ اللهُ لَهُو مُعَقِّبَكُ مِّنَ وَمِنْ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْر مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا ٱلسَّحَابَ ٱلشِّقَالَ ٱلرَّعۡدُ الله وَيُسَبِّحُ وَطَمَعَا وَيُنشِئُ وَٱلۡمَلَابِكَةُ ٱلصَّوَاعِقَ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ وَهُمُ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ يَشَآءُ

لَهُ و دَعُوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُمُ وِبَشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُو وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُمُ بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ قَ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَّخَذْتُمُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآ مَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعَا وَلَا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلْمَتُ وَٱلنُّورُ ١ أُمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلَّبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِم، قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيَّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱلْأَمْثَالَ ا اللَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمُ يَسۡتَجِيبُواْ أَنَّ لَهُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ لَا فُتَدَوْا بِهِ ـ لَهُو لَوْ لَهُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞

ه أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ١ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٣٠ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَنبِكَ لَهُمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأُزْوَاجِهِمُ وَذُرّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِن كُلِّ بَابٍ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ١ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِكَ لَهُمُ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱللَّهُ بهِ وَلَهُمُو سُوٓءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلَّاخِرَةِ مَتَكُ ﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِۦ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُلُوبُهُمُ وبِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١ وَتَطْمَيِنُّ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمُ وَحُسَٰنُ أُرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُواْ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلَوْ سُيّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْ قَيْ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُ ٱللَّهُ صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ وَلَقَدُ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُل فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّو فَكَيْفَ كَانَ ا أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ اللَّهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ وصَدُّواْ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ١٠٠ لَّهُمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلۡآخِرَةِ أَشَقُ ۖ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَكُهُمُ ٣٦ ٱلۡكِتَب ٱلنَّارُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ و أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ اللَّهِ ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ و حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ١ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُو أَزْوَاجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ شَ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَعِندَهُ الْكِتَابِ ﴿ وَإِن بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ نُريَنَّكَ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُولَمُ يَرَوْاْ أُنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ا وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ٱلحِسَابِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ١

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ كِتَكِبُ أَنزَلْنَهُو إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ إِلَى رَبِّهِمُ إِلَىٰ صِرَاطِ ا بإذن لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّارْضِ اللَّارْضِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِينَ عَذَابِ شَدِيدٍ (T) ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن عِوَجًا أُوْلَنِيكَ فِي ضَلَلِ ٱللَّهِ (1) (1) بَعِيدٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ع آه هي لهم أُرْسَلْنَا رَّسُولِ لِيُبَيِّنَ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ٱللَّهُ وَهُوَ أَنُ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ ٱلْحَكِيمُ لتِيناقِ O SOME ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى وَ كَرْهُمُ ٱلنُّورِ قَوْمَكَ مِنَ

700

لَايَتٍ لِّكُلِّ

صَبَّارِ شَكُور

ٱللَّهِ

إِنَّ فِي ذَالِكَ

عَلَيْكُمُ ٱللَّهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ قَالَ لِقَوْمِهِ مُوسَىٰ أُنجَاكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُو سُوَّعَ ٱلْعَذَاب <u>وَ</u>يُذَ جِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ تَأُذَّنَ ذَالِكُمُ بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَيِن كَفَرْتُمُ عَذَابي إنَّ لَشَدِيدٌ و وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمُو وَمَن ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمُ وَنَبُواْ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ مِن قَبْلِكُمُ, قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ ٱلَّذِينَ وَ ثُمُودَ اللهِ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ مِنْ بَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمُ بِٱلۡبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمُ فِي أَفُوٰهِهِمُ إِنَّا وَقَالُواْ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريب ١ بمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِے ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ال ۞قَالَتُ رُسُلُهُمُ ٲۘڣۣ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا مُّصَدُّونَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ

لَهُمُو رُسُلُهُمُو إِن نَّحُنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُكُمُو ٱللَّهَ وَ لَكِنَّ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ مِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّهِ سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَلْنَا لَنَا وَمَا مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ أُرْضِنَا حَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ **لَنُخْرِجَنَّكُمُ** وَقَالَ في مِلَّتِنَا فَأُوْحَىٰ أَوُ لَتَعُودُنَّ إَلَيْهِمُ رَبُّهُمُو لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ٱلْأَرْضَ الله وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ مِنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیدِ ذَالِكَ لِمَنْ (1V) كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِ وَخَابَ جَهَنَّهُ الله يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ مَّآءِ صَدِيدِ وَيَأْتِيهِ **يُسِيغُهُ**و مَكَانِ کُلّ هُوَ بِمَيَّتٍّ وَمِن وَمَا ٱلْمَوْتُ وَرَآبِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ أُعُمَالُهُمُ مَّتُلُ غَلِيظٌ ث عَذَابُ عَاصِفٍ عَاصِهِ كَرَمَادٍ ٱلرّيحُ فِي اَشْتَدَّتْ بِهِ يَوُمِ كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّكَٰلُ

#### Y0Y

أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بٱلْحَقّ إِن يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ جِخَلْق جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ فَقَالَ لِلَّذِينَ لِلَّهِ جَمِيعًا ٱڵڞؙۜۼؘڡؘٚٮۤٷؙ۱۠ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُمُ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوُ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآء عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن هَجِيصٍ ۞ ٱلشَّيْطَانُ وَقَالَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ ٱلۡحِتّ لِي عَلَيْكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُّ, وَمَا كَانَ سُلُطَن دَعَوْتُكُمُ فَٱسۡتَجَبْتُمُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُمُ بِمُصْرِخِيّ ٳێٙ أَشُرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴿ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ اَهُ مُ لَ**هُ**مُو الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بإِذُنِ رَبِّهِمُّ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً سَلَامٌ ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا ٱلسَّمَآءِ في

أُحْلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱلْأَمْثَالَ ٱللَّهُ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمُ وَمَثَلُ كلِمَةٍ (77) كَشَجَرَةٍ ٱجۡتُتَ مِن فَوۡقِ ٱلۡأَرۡضِ مَا خَبيثَةٍ يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ قَرَار ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱلۡاخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱلدُّنْيَا ٱللَّهُ وَفي هَ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ مًا يَشَآءُ ١ ٱللَّهِ قَوْمَهُمُ ذَارَ ٱلْبَوَارِ اللَّهُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَأُحَلُّواْ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيَضِلُّواْ عَن سَبيلِهِ عَلْ قُلْ ٱلۡقَرَارُ الله قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى ٱلنَّار تَمَتَّعُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ عَامَنُواْ مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَلَ الله ٱلَّذِي اللَّهُ ٱلَّذِي فَأَخْرَجَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ مَآءَ ٱلسَّمَآءِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقَا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ ٱلۡفُلۡكَ لَڪُمُ ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ عَصَحَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله *وَسَ*خُرَ ٱلَّيْلَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ وَٱلنَّهَارَ

كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُو وَإِن ٱللَّه وَءَاتَلكُمُ مِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ ٱلۡبَلَدَ أُن نَعُبُدَ وَٱجۡنُبۡنِي ءَامِنَا هَندَا ٱجْعَلَ وَ **ب**نيّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرَا ٱلْأَصْنَامَ ﴿ اللَّهُ مِّنَ ٱلتَّاسِ رَبِّ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ رٌ بُّنَا إِنَّىَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أُفُّئِدَةَ هِ رَ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُمُ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ ٣٩ ٱللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ٱلْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَتِي لى الله رَبّ ٱجْعَلْني ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن مُقِيمَ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ دُعَآءِ ١ ش رَبَّنَا ٱغْفِرْ لي وَتَقَبِّلُ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ

يَرُتَدُّ طَرْفُهُمُ Ž إِلَيْهِمُ رُءُوسِهِمُ مُقْنِعِي واً وأُنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ هَوَآءُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمُو مِن قَبْلُ دَعُوَتَكَ مَا لَكُمُ, مِن زَوَالٍ ۞ وَسَكَنتُمُ, فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ا وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُمُ وَعِندَ مَكُرُهُمُ ٱللَّهِ ٱلْجِبَالُ شَيْ فَلَا مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ کان وَإِن تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ مُسْلَهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ ُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٠٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ اللهُمُو مِن قَطِرَانِ اللهُمُو مِن قَطِرَانِ ٱلْأَصْفَادِ مُّقَرَّنِينَ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا وُجُوهَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَٰذَا بَكَنُعُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

# سُورَةُ الحِجُرِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْكِتَابِ وَقُرَانِ مُّبِينِ تِلْكَ عَايَثُ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ١ ۮؘۯۿؙؠؙ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أُهْلَكْنَا ا وَمَا أُمَّةٍ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ ٱلَّذِي وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥٠ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَا نُزّل عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَبِكَةِ إن مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَاۤ تَّنَزَّلُ ٱلْمَلَابِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُو لَحَافِظُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُو فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَلَقَدُ جَعَلْنَا <u>و</u>َزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرينَ في (۱٦) إِلَّا مَن مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ شِهَابٌ مُّبينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأُلْقَيْنَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ فِيهَا مَعَلِيشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ و بِرَازِقِينَ ١٠٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ مَّعْلُومِ ١ وَأُرْسَلْنَا عِندَنَا خَرَآبِنُهُو وَمَا نُنَزَّلُهُو إِلَّا بِقَدَر ٱلرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا ا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ لَهُو بِخَازِنِينَ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ وَلَقَدُ عَلِمْنَا عَلِيمٌ ٥٠٠ هُوَ يَحُشُرُهُمُ إِنَّهُ و حَكِيمٌ وَلَقَدُ خَلَقْنَا رَبَّكَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَال مِّنُ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن صَلْصَلِ مِّنُ حَمَاإٍ مَّسُنُونٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ ٱلۡمَلَٰئِكَةُ فَقَعُواْ لَهُ سَلجِدِينَ ١٠ فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ

قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسُنُونِ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ الله قَالَ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبّ أُغُوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ **79** إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ١٤ قَالَ هَاذَا صِرَطُ عَلَيّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ, سُلْطَنُّ إِلَّا مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ اللهُ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ (۲۳) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ٤٨ ه نَبِّئ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الْ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ا وَنَبِّئُهُمُ عَن ضَيْفِ

قَالُواْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكَمٍ عَلِيمِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُوني (°T) مَّسَّنيَ ٱلۡكِبَرُ بٱلْحَقّ قَالُواْ بَشَّرُ نَكَ فَبِمَ تُبَشِّرُوٓنِّ ۞ قَالَ وَمَن تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ فَلَا إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ قَوْمِ مُّجْرمِينَ ۞ إِلَّا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ عَالَ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرُنَا إنَّهَا ٱلْغَابِرينَ قَالَ فَلَمَّا جَا ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (1) 7. إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ وَأُتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ فَأْسُر ٦٤ (7°) أَحَدُ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدُبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ ٱلْأَمْرَ الله وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ الْأَلِكَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ دَابِرَ هَلُؤُلَآءِ قَالَ إِنَّ هَاؤُلَآءِ تَفۡضَحُون فَلَا يَسْتَبْشِرُونَ ضَيْفي (7) وَلَا تُخْزُونِ ۞ قَالُواْ أُوَلَمُ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَلَمِينَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

قَالَ هَاؤُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمُو فَاعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُو لَفِي سَكْرَتِهِمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الله عَجَعَلْنَا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ٳڹۜ ڣۣ (V)2 ذَالكَ لَايَتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ١٠٠٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ الله الله لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ اللهَ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ هُ فَأَخَذَتُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بيُوتًا وَكَانُواْ ءَامِنِي<u>نَ</u> ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بٱلْحَقّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ ٱلْعَلِيمُ ٱڂؘؖڷؖٷ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي الله وَلَقَدُ عَاتَيْنَكَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا وَٱلْقُرَانَ مِّنْهُمُ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنِّيَ أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمُونَ الْمُسْتَهُوْءِينَ وَأَعْرِضُ الْمُسْتَهُوْءِينَ ﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُسْتَهُوْءِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَهُوْءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَوِّفَ فَسَبِّحُ جِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مَن ٱلسَّحِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ فَسَرِّحُ لِحَمْدِ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ فَسَرِّعُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أُمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ وسُبْحَنَهُ ووَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٱلْمَلَنبِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱتَّقُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُثَركُونَ ٱڵسَّمَٰۅؘۥتؚ خَلَقَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينُ ۞ ٱلإنسَانَ خَلَقَهَا تَأْكُلُونَ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا لَكُمُ جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ وَلَكُمُ فِيهَا

أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ ٱلأنفس وٱلْخَيْلَ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ ۖ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلْكُمُ هُوَ ٱلَّذِي مَآءَ مِنَ أُنزَلَ ٱلسَّمَآءِ 9 تُسِيمُونَ ۞ شَجَرٌ فِيهِۦ مِنْهُو شَرَابٌ وَمِنْهُو ػؙڵۣٙ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن ٱلزَّرْعَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ذَالِكَ لَايَةَ إِنَّ فِي ٱلشَّمَرَاتِ وَٱلنَّهَارَ ٱلَّيْلَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلشَّمْسَ لَكُمُ بأمره لِّقَوْمِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَاتِ مُسَخَّرَاتِ لَكُمُ ٱڵٲڔؙۻ ذَرَأَ مُخْتَلِفًا في وَمَا 21 يَذَّكُّرُونَ لِّقَوْمِ لَايَةَ أَلُوانُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ (۱۳) سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُو مِنْهُ عِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱڶٛڡؙؙڶؙڬ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشۡكُرُونَ (12) وَلِتَبْتَغُواْ

#### スアア

رَوَاسِيَ أَن في ٱلْأَرْضِ وأنهرا تَمِيدَ بِكُمُ لَّعَلَّكُمُ وَعَلَمَتِّ وَعَلَمَتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمُ يَهْتَدُونَ لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا يَخُلُقُ كَمَن تَذَّكُرُ و نَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا اللَّهِ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ دُون ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ۞ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنكِرَةٌ مُسْتَكْبِرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا وَإِذَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١ قِيلَ ٱلْأُوَّلِينَ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ أَسَطِيرُ اليَحْمِلُواْ لِيَحْمِلُواْ أُوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمُ أُوْزَارَهُمُو كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ وَمِنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتِّي ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمُو مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ عَلَيْهمُ فَخَرَّ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠

أَيْنَ شُرَكَآءِيَ وَ يَقُولُ يُخُزيهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ الَّذِينَ تَتَوَقَّلُهُمُ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَفِرينَ أَنفُسِهِمُّ, فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَثْوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ (2) لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٱلْأَنْهَرُ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تُحْتِهَا جَنَّتُ عَدْنِ يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ فِيهَا مَا ٱلْمَكَيِكَةُ طَيِّبِينَ ٱلَّذِينَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ يَقُولُونَ تَتَوَقَّٰلِهُمُ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ مَلْ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱۮڂؙڶؙۅٱ تأتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ ـ وَقَالَ نَّحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ, فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ کُلّ أُمَّةٍ ء<u>َ</u> و رَّسُو لًا ٱللَّهَ ٱعۡبُدُواْ بَعَثْنَا فِي وَلَقَدُ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي حَقَّتُ عَلَيْهِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ ٱلْأَرْضِ تَحُرصُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ كَانَ عَلَىٰ إن إن عَلقِبَةُ يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمُ مِن نَّاصِرِينَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ و أَن لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي يَتَوَكُّلُونَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَعۡلَمُونَ (22)

مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ فَسَلُواْ إلَيْهِمُ أُرْسَلْنَا ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَالْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وأنزلنا ٱلذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أُو يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمُ فَمَا هُمُ بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمُ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِللَّهِ وَهُمُ وَخُرُونَ ١ ٱلْأَرْضِ مِن يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَٱلْمَكَيْرِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۩ ۞ ۞وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِيَّى فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ الله وَمَا بِكُمُو نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ أَنَّمَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ عَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَريقُ مِّنكُمُ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودّاً وَهُوَ كَظِيمُ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون أُمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَعُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أُلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ ومُفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلۡيَوۡمَ ڡؘڗؘؾۜڹ أَلِيمُ اللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ عَذَابُ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۦ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِقَوْمِ ٱلَّذِي

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمُ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَا سَآبِغَا لِّلشَّربينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مَرَتِ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلتَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٠٠ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمُ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١ ُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ فَهُمُ فِيهِ صَوَآءٌ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجَا لَكُمُو مِنْ أَزْوَاجِكُمُو بَنِينَ وَحَفَدَةَ <u></u> وَرَزَقَكُمُ ۗ وَجَعَلَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُ, يَكُفُرُونَ

مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ رِزْقَا ٱلْأَمُثَالَ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُو سِرَّا وَجَهْرًا هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ أَيْنَمَا يُوَجِّهةُ و لَا يَأْتِ جِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ وَلِلَّهِ ٳڐۜۜ أُمْرُ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّاعَةِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ أُخْرَجَكُمُ وَٱلْأَفْئِدَةَ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ لَعَلَّكُمُ وَجَعَلَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي تَشۡكُرُونَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِن بِيُوتِكُمُ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِن جُلُودِ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمُ وَيَوْمَ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَلَثَا وَمَتَعًا إِلَى لَكُمُ جَعَلَ لَكُمُو مِمَّا خَلَقَ ظِلَلَا وَجَعَلَ أُكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ ٱلجُبَال تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ كَذَالِكَ ويي وَسَرَبيلَ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ٱللَّهِ يَعُرفُونَ نِعُمَتَ کُلّ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُو يُسْتَعْتَبُونَ شَهيدًا ثُمَّ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمُ يُنظَرُونَ No. شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ هَاؤُلاَّءِ رَبَّنَا فَأَلْقَوْا وَأَلْقَوْا لَكَذِبُونَ شَ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ إِلَيْهِمُ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ ٱللَّهِ ٨٧

#### 7 7 7

عَذَابًا كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدُنَاهُمُ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ فَوۡقَ هُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ أنفسهم کُلّ أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِمُ مِنْ بك هَاؤُلَآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ لِّكُلِّ ٱلْكِتَابَ عَلَىٰ ٱللَّهَ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ شَ ٥ٳڹۜ يَأْمُرُ وَٱلۡإِحۡسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلۡقُرۡبَى بٱلْعَدُل وَيَنْهَىٰ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكر وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَّكُرُونَ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُو بعَهْدِ تَوْكِيدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ ٱللَّهَ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أيُمَانَكُمُ غَزْلَهَا مِنْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ بِهِ } وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمُ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِن وَلَوۡ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ يَشَآءُ

#### 7 7 7

أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ وَلَا تَتَّخِذُواْ قَدَمُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمُ, عَن ٱللَّهِ وَلَكُمُ سَبِيل وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عَذَابٌ عَظِيمٌ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَمِلَ مَرَى ذَكَرِ أَوُ أُنثَىٰ طَيّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةَ وَهُوَ مُؤْمِنُ أُجْرَهُمُو بِأُحْسَنِ مَا <u>وَ</u>لَنَجُزِيَنَّهُمُ يَعْمَلُونَ كَانُواْ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ إِنَّهُو لَيْسَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ مُشْرِكُونَ ﴿ مَا مَا وَإِذَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لًا يَعْلَمُونَ ٱلْقُدْسِ مِن رَّبّك الله قُلُ نَزَّلَهُ و رُوحُ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

# 7 7 7

عَ<sup>يَّهُ</sup> وُ انهم رَبُ وو بَشَرُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهُ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ أَلِيمُ اللهُ ٱڶػۮؚڹ إِنَّمَا يَفْتَرى وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلۡكندِبُونَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ حَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرهَ وَقَلْبُهُو مَّن وَلَاكِن بِٱلْإِيمَان مُطْمَينٌ شَرَحَ فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ٱلْحَيَوْةَ بأنتهم ذَالِكَ ٱلدُّنْيَا ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكَافِرينَ لًا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱللَّهُ وَأَنَّ ظبَعَ قُلُوبِهِمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ (1·V) فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ (1.9) للَّذِينَ فُتِنُواْ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا وَصَبَرُ واْ **لَغَفُ**ورٌ مِنْ بَعْدِهَا رَبَّكَ ٳۣڹۜ

تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ وَ يُو فِي تُجَدِلُ عَن تَّفْسِهَا مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَلْ يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ′قَهَا أُللَّهُ مَكَانِ كَانُواْ يَصْنَعُونَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا وَلَقَدُ (111) فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِّنْهُمُو فَكَذَّبُوهُو وَهُمُو ظَالِمُونَ اللهُ طَيّبًا وَٱشۡكُرُواْ ٱللَّهُ حَلَالًا رَ زَقَكُمُ مِمَّا إِنَّمَا ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ نِعُمَتَ (1)(2) ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير ٲؗۿؚڷٙ عَلَيْكُمُ وَمَا ٱللَّهِ بِهِ عَلَى الشَّطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ آللَّهَ أُلْسِنَتُكُمُ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ (110) حَلَالُ وَهَاذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱلۡكَذِبُ إِنَّ ٱللَّهِ هَندَا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَعُ قَلِيلُ ٱلَّذِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ

# ۲٨.

إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ ٱلْمُشْرِكِينَ يَكُ مِنَ لِّأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَلَهُ وَهَدَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ وَءَاتَيْنَهُ و فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنَ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ وَإِنَّ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا بَيْنَهُمُ<sub>و</sub> يَوْمَ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ اللهُ عَلَيْ سَبِيل وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُمُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ إِنَّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۞ وَٱصْبِرُ لَهُوَ وَمَا إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضِيقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُمُ هُحُسِنُونَ ۞

# سُورَةُ الإِسْرَاءِ

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ و مِنْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُو أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن هُدًى لِّبَنى إِسْرَءِيلَ دُونی وَکِیلًا مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَقَضَيْنَا أُولَنْهُمَا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ لَّنَا أُوْلِي بَأْسِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادَا فَجَاسُواْ خِلَلَ شَدِيدِ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولَا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا إِنْ أَسَأْتُمُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُّئُواْ وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ وَعُدُ جَآءَ دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ٧

#### 7 1 7

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمُّ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرَا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ, عَذَابًا أَلِيمَا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنُ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَلِتَعُلَّمُواْ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِّن رَّبُّكُمُ و وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ وَتُفْصِيلًا ١ وَكُلَّ أَلْزَمْنَكُهُ طَنْبِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ و ا الله المُورَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِّۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ ا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ لَهُ حَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورَا أرَادَ (١١) وَمَنْ فَأُوْلَتِيكَ كَانَ سَعْيَهَا وَهُوَ لَهَا و چه وو مو من كُلُّ نُّمِدُ هَاؤُلَآءِ مَشْكُورًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا وَهَاؤُلَآءِ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحَظُورًا انظُرْ كَيْفَ انظُرْ كَيْفَ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَ جَاتِ الَّ تَجْعَلُ مَعَ اللَّ عَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ تَفْضِيلًا ا ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا ١٠٠٥ وَٱخْفِضْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرُهُمَا ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا جَنَاحَ ا رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱڶۛڠؙۯڮؘ فَإِنَّهُو إِنَّ ٱلْمُبَدِّرينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا كَانُواْ إِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورَا ۞

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ، ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومَا هَحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا أُولَادَكُمُ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحُنُ نَرْزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ وَسَاءَ خِطَآءَ كَبِيرًا ١ ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۖ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً ا وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّالِلَّاللَّهُ قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ عَانَ مَنصُورًا ١٠ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ مَسْءُولًا ١ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَىبِكَ كَانَ عَنْهُ و مَسْعُولَا ٣٦ ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ تَخُرقَ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْجِبَالَ طُولَا ۞ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ

ذَالِكَ مِمَّا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَة ﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَىٰكُمُ رَبُّكُمُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاتًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمَا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورَا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ و عَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوْاْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأتَ ٱلْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا ا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرهِمُ نُفُورًا ١ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ خَوْيَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا أُوذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَاتًا أُونَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا

هَ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلُ عَسَىٰ يَكُونَ قَريبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَتَسْتَجِيبُونَ جِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن مُّ أُعۡلَمُ يُعَذِّبْكُمُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ١ <u>وَ</u> رَجُّكَ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيَّنَ ا قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرّ عَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ١ أُولَا إِكَ أُولَا إِكَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ کان وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ و إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ هَحُذُو رَ ا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابَا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ

#### **Y / V**

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُّرْسِلَ بٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا تَخُويفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ فِي ٱلْقُرَانِ وَنُخَوَّفُهُمُ إلَّا إبْلِيسَ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ قُلْمَا فَسَجَدُواْ ءَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا شَ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنَا ٱلَّذِي قَالَ عَلَيَّ لَبِنُ أُخَّرُتَن ۗ إِلَىٰ ٱلْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ <sup>ڔ</sup> ۮڒؾۜؾۿؙۅ جَزَآؤُكُمُو جَزَآءَ مَّوْفُورًا ١ الله وَٱسْتَفْزِزُ مَن ٱسْتَظَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُم، وَمَا يَعِدُهُمُ سُلُطَنُ وَكَفَىٰ لَكَ عَلَيْهِمُ انَّ عِبَادِي لَيْسَ عِبَادِي لَيْسَ غُرُورًا الله وَ الله الله وَ ا وَكِيلًا ٱلْفُلْكَ برَبّك لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمُ ٱلۡبَحۡر

#### $\Lambda\Lambda\Upsilon$

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلُكُمُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ اللهُ أَفَأُمِنتُمُ أَن نَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا لَا تَجِدُواْ لَكُمُ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمُ أَن نُّعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَنُرْسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَنُغُرِقَكُمُ بِمَا كَفَرْتُمُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١٠٥٥ هُ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَني عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٠٠٠ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم اللَّهِ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وبِيمِينِهِ فَأُولَيِكَ فَتِيلًا كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ (۱۷) وَمَن كَانَ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا لَيَفۡتِنُونَكَ عَن إلَيْك غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٠ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتُنكِ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْغًا قَلِيلًا (Vi ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

ٱلْأَرْضِ كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ لِيُخْرِجُوكَ مِنَ وَإِن لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ رُّسُلِنَا وَلَا قَبُلَكَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ٱلَّيْل ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَق وَقُرَانَ إِنَّ قُرَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْل لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا نَافِلَةً أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي ھُخْرَجَ رَّب وَقُل وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرَانِ مَا ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِللمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزيدُ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِبِهِ وَإِذَا ٱلشَّرُّ كَانَ يَغُوسَا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ أُعۡلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أُمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرَانِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَل ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسُفًا أَوْ تَأْتِيَ بالله والمكنيكة ا أُو يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أُو تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ نَقَرَ وُهُ لِرُقِيّكَ حَتَّىٰ تُنَرّلَ عَلَيْنَا كِتَـبَا سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا ا قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَبِكَةُ الْأَرْضِ مَكَبِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠ قُلُ كَفَى بَاللَّهِ لَنَزَّ لْنَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحُشُرُهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَّأُولِهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَثَ زدُنَاهُمُ جَزَآؤُهُمُ اللَّهُمُ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُواْ أَ.ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞أُوَلَمْ يَرَوُاْ أُنَّ عَلَىٰ أَن ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ الجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ عَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُل لَّوْ أَنتُمُ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَاكِتٍ بَيِّنَتِّ فَسَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ هَاؤُلاً. إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْأَرْضِ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمُ مِنَ يَفِرْعَوْنُ فَأُغۡرَقۡنَكُ و وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعَا ١٠ وَقُلۡنَا مِن بَعۡدِهِ ٢ لِبَنی فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفًا ١ ٱسۡكُنُواْ ٱلۡأَرۡضَ

وَبِالْحُقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلً وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهِ وَقُرَانَا فَرَقْنَهُ لِيَقُرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا اللهُ وَقُرَانَا فَرَقُنَاهُ لِهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا اللهِ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ عَلَى النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ۞ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمُ الْجُرًا حَسَنَا ۞ ٱلَّذِينَ لَهُمُ الْجُرًا حَسَنَا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ عَمَلُونَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ عَالَواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآبِهِمُ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ أَفُوهِهُم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلُونَ إِلَّا كَذِبَا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ أُسَفًا ١ ٱلْحَدِيثِ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُو ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ جَعَلْنَا مَا عَلَى لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ عَجَبًا ٥ ءَايَتِنَا ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُو رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا في ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا <sup>ۇ</sup> ي بَعَثْنَاهُمُو لِنَعْلَمَ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أُمَدَا ۞ نَّحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأُهُمُ فِتُيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمُ وَزِدُنَاهُمُ انه و و عِ**نه**مُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ لَن نَّدُعُوا مِن دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ وَٱلْأَرْضِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ لَّوۡلَا هَاؤُ لَآءِ بَيِّنٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ بسُلُطَنِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥٥

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوواْ إِلَى يَنشُرُ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِرْفَقًا اللهَ ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّورُ عَن كَهْفِهمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُو فِي مِّنْهُ وَ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن وَتَحْسِبُهُمُ أَيْقَاظًا يُضْلِلُ فَكَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ١ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ السِّمَالِ السَّ ذِرَاعَيْهِ عِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ بَسِطٌ ٥ وَكَذَالِكَ فِرَارَا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمُو رُغْبَا بَعَثْنَاهُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا لَبِثُتُمُ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ ڪَمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمُ بِوَرقِكُمُ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا اللهِ عَلَيْهُمُ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ إِن أَوْ يُعِيدُوكُمُ أُبِدَا ۞ فِي مِلَّتِهمُ, وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا

أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أُمْرَهُمُ عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا رَّبُّهُمُ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ آبُنُواْ عَلَيْهِمُ مَسْجِدًا ڶؘؾۜۧڂؚۮؘڹۜ ثَلَاثَةُ سَيَقُولُونَ (17) وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كُلُبُهُمُ كُلُوهُ وَ فَي رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمُ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَار فِيهِمُ تَسْتَفْتِ فِيهِمُ, مِنْهُمُ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر رَّبَّكَ إِنِّي فَاعِلُ نَسِيتَ وَقُل عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١ كَهْفِهِمُ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزۡدَادُواْ تِسۡعَا أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُو غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱللَّهُ وَأَسْمِغُ مَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ حُكْمِهِ أُحَدًا ١ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن مُلْتَحَدًا ۞ دُونِهِۦ

نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بٱلْغَدَوٰةِ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ يُريدُونَ وَجُهَهُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن أمُرُهُو فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠٠٠ لَهُمُ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ فِيهَا عَلَى مَثَلًا رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ۚ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُو شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُو لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أُبَدَا ١ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وهُوَ يُحَاوِرُهُ وأَكَفَرْتَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا شَ بٱلَّذِي خَلَقَكَ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ عَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبَا ۞ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَلَيْاً ۞ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدَا ١ وَلَمْ تَكُن فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ وَٱلۡبَنُونَ زينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلۡمَالُ ٱلصَّلحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ تُسَيَّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمُ أُحَدًا الله عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُمُ مَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَلْاَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرَاً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِّ-أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أُولِيَآءَ مِن دُونی وَهُمُو لَکُمُو بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١٥٥ هُمَّا أَشْهَدتُّهُم، خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ٥ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْبِقَا وَرَءَا فَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا ٱلنَّارَ

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلّ مَثَلُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أن أَن تَأْتِيَهُمُ إذْ جَآءَهُمُ ٳۣؖڐ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ١٠٠٠ وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنذِرُواْ هُزُوَا ۞ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْ عَايَنِي وَمَا وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيْتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ و عَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا وَفي اللهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوُ يُؤَاخِذُهُمُ أَبَدَا لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُمُ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ لَعَجَّلَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وتِلْكَ لِمُهْلَكِهِمُ مَوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَناهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ لِمُهْلَكِهِمُ أُو أُمْضِي حُقُبًا ۞ فَلَمَّا ٱلۡبَحۡرَيۡن أُبُلُغَ بَلَغَا هُجُمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ ٱلْبَحْر سَرَبَا ڣی

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلَهُ وَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَننِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ و رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ و مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ صَبْرًا ١ اللهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ١ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ ٱتَّبَعۡتَنِي فَلَا تَسۡعُلۡنِي عَن شَىٰءٍ حَتَّىٰ أُحۡدِثَ لَكَ مِنْهُو حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ شَ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أُمْرى عُسْرًا ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُو قَالَ أُقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْعًا نُّكْرًا ١٠٠٠

ه قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ قَالَ سَأَلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَا ا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا اللهُ عَالِيهُ فَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُو زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ تَحْتَهُ و كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن وَكَانَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن يَبُلُغَا رَّبُكُ وَمَا فَعَلْتُهُ وَ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمُ مِنْهُ وَكُرًا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُو فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُو مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُربَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ١ قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن فِيهِمُ حُسْنَا ١ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُّكُرًا ١٠ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَآءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمَ نَجْعَل لَّهُمُ دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَنَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ ٱلْأَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدَّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنَنَى فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَدُمًا ١ عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوًّا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبَا ١٠ الله فَمَا

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّا ۖ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا ۞ ۞وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمُ جَمْعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ ۚ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ فَحَبِطَتُ أُعْمَالُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَئِتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدَا ١ قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١٠٠

# سُورَةُ مَرْيَمَ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إذ ۮؚػؙۯ زَكُريَّآءَ رَحْمَتِ رَبُّكَ عَبُدَهُو نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيَّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٱلْعَظْمُ وَهَنَ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأَسُ رَبّ شَقِيّاً ٱمۡرَأَتِي ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِيَ وَكَانَتِ فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١ يَرثُني وَيَرثُ عَاقِرَا يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ وَرَبِ رَضِيّاً إنتَّا يَزَكُريَّآءُ عَال نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَخْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ قَبْلُ سَمِيّاً مِن رَبِّ أَنَّى يَكُونُ قَالَ عَاقِرَا ٱمۡرَأۡتِي وَكَانَتِ لِي غُلَامٌ كَذَالِكَ مِنَ ٱلْكِبَر وَقَدُ قَالَ عُتِيًّا ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى بَلَغْتُ مِن قَبْلُ وَلَمُ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقْتُكَ رَجُّكَ تَكُ عَايَةً قَالَ أَلَّا لِّي رَبّ ٱجْعَل قَالَ ءَايَتُكَ (A) ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ٢ تُكَلِّمَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْ َحِيٰ إِلَيْهِمُ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً

### 4.0

ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكَمَ صَبِيًّا خُذِ لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيَّا ش وَ بَرُّا جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِدَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَآذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَا تَخَذَتُ مِن دُونِهِمُ حِجَابَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويَّا ١ قَالَتُ إِنِّي بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ أُعُوذُ الله عَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي لِأُهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا شَ قَالَ كَذَالِكِ غُلَامٌ هُوَ عَلَى هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ عَايَةً قَالَ لِّلنَّاسِ رَجُكِ مِّنَّا أُمْرَا فَٱنتَبَذَتُ بهِ مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُو وَكَانَ الله عَا أَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي الم قَصِيًّا جِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ مَكَانَا مُتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نِسْيَا مَّنسِيَّا يَلَيْتَني قَالَتُ 77 فَنَادَنْهَا مَن تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريَّا إِلَيْكِ جِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تَسَّقَطْ عَلَيْكِ رُطبًا جَنِيًا

### ٣.٦

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرّى عَيۡنَا ۖ فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدَا فَلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيَّا ۞ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمَا قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئَا فَرِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أُبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ مَا كَانَ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيَّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَى ٱلْكِتَابَ الله وَجَعَلَني مُبَارِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني نَبِيَّا يَجُعَلَني ٦ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ وَٱلرَّ كُوٰةِ شَقِيَّا شَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ جَبَّارًا وَيَوْمَ ٱبْنُ مَرْيَم ۖ قَوْلُ أُبْعَثُ حَيَّا شَ ذَالِكَ عِيسَى ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَانَهُ و إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ وَ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ۞ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ لَا أَسْمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ

### T. V

وَأَنذِرُهُمُ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا اللهَ لِمَ يَاْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا ا السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيّاً ﴿ مَن يَا أَبِتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَلن أَرَاغِبُ أَنتَ عَنُ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ١٠٠٥ قَالَ يَاإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيَّا ۞ سَكَمٌ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِي وَأَعْتَرِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبيَّا ٤٩ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن وَٱذۡكُر فِي ٱلۡكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ و كَانَ مُخۡلِصًا وَكَانَ رَسُولَا نَّبِيَّا

وَنَكَدَيْنَهُ و مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ و نَجِيَّا ١٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ و رَّحْمَتِنَا أَخَاهُو هَارُونَ نَبِيَّا ١٠٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُو كَانَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا ١٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا ۞ وَٱذۡكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْريسَ إِنَّهُو كَانَ صِدِيقًا نَّبِيَّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلَى عَلَيْهمُ عَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيَّاهُ ۞ هَفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ٥ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُدۡخَلُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُو بٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَّا ١ اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا سَلَمَا وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١ وَلَكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَ.ذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذَّكُّرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن ا الله فَوَرَبّك لَنَحْشُرَنَّهُم، وَٱلشَّيَطِينَ شيعاً وَلَمْ يَكُ لَنُحْضِرَنَّهُمُ وَولَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُتِيَّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ الله ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فِيهَا جُثِيَّا ١ أَن وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ﴿ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرَءْيَا قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ۞ حَتَّى إِذَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندَا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١

كَفَرَ بِءَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَا ٱلَّذِي أفرَءَيْتَ وَ وَلَدًا أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَان عَهۡدَا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا (A.) ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُون مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدَا ٱللَّهِ عَالِهَةً كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ لِّيَكُونُواْ لَهُمُ عِزَّا ﴿ عَلَيْهِمُ وضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى أُزَّا ١ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدَا ۞ وَنَسُوقُ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ لَّقَدُ وَلَدَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحْمَٰن عَهْدَا ﴿ (A9) ٳڎۜٙٳ السَّمَاوُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ شَيْعًا جعُتُمُو وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠٠٠ إِن كُلُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ١ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا وَكُلُّهُمُو عَاتِيهِ ٱلۡقِيَـمَةِ عَدًا ٥٠ فَرُدًا ﴿ وَ اللَّهُ يَوْمَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ وَبِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَانُ وُدَّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ وَلَمْ الْمُنَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَقُومًا لُّذَا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ وَلَا اللهُ عَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ وِكُنْ ا ﴿ مَنْ اللَّهُ مُ وَكُمْ اللَّهُمُ وَكُمْ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لَمَن يَغْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن جَبُهَرُ بِٱلْقَوْلِ وَلَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن جَبُهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَمَا يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْخُسْنَى ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا الْخُسْنَى ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِيَ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقِبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِيَ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِيَ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِي عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ أَنِي وَلَا رَبُكَ فَا لَنَا وَا إِنَى عَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوىٰ ۞ أَنَىٰ رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ إِلَى إِلَوْادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوىٰ ۞ أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوىٰ ۞

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ٱلسَّاعَة فَٱعۡبُدۡنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۞ إِنَّ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ وَمَا تِلْكَ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَقَرْدَى ٲؙؾؘۘۅٙڴۘٷؙٵ۫ بيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ١٠٥ قَالَ هِيَ عَصَايَ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ الله قَالَ قَالَ ا فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ اللهِ وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أَخْرَىٰ ١ لِنُريكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى شَ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ شَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرُ لِي أَمْرِى ۞ وَٱحۡلُلَ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِيَ ۞ ٱشْدُدُ بِهِ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ وِ فِي أَمْرِى ۞ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا اللَّهِ وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا اللَّهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِۦ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِۦ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لِّي وَعَدُقُ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُه ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ١ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ تَنِيَا فِي ذِكْرِيَ ۞ ٱذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ وقَولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ١ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ١ فَأَتِيَاهُو فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَني إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدُ جِغْنَكَ بِايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّكَمُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ا الله عَلَى مَن كَذَّبَ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ ا قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ اللهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَبُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزْوَرَجَا مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ٥٠٠ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ (0°) خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمُ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدُ أُجِئَتنا لِتُخْرِجَنَا أَرَيْنَهُ و عَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٠٠ قَالَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْر فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ وَكُنُ وَلَا أَنتَ سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ۞ فَجَمَعَ كَيْدَهُو ثُمَّ أَتَى قَالَ فَتَوَكَّىٰ 09 فِرْعَوْنُ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمُ وَقَدُ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ۞ فَتَنَـٰزَعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمُ وَأَسَرُّواْ الله قَالُواْ إِنْ هَانَآنِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَن يُخْرجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحُرهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثۡكِن فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱتْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَّلَقَّفُ مَا صَنَعُوَّاْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَأَ مَنتُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤُثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا شَ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبَّهُ وَهُجُرِمَا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدُ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١ تَجُرى مِن تَحْتِهَا

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي فَأْضُرِبُ لَهُمُو طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَلفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ اللهُ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفْشِيَهُمُ مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ اللهِ يَابَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوَّكُمُ وَوَاعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴿ كُلُواْ مِن َطَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ, وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ عَلَيْحِلَّ عَلَيْكُمُ, غَضَبِيًّ وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ عَضَبي فَقَدُ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٥٠ هُوَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ إِلَيْكَ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أُسِفًا ﴿ قَالَ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أُمُ أَرَدتُّمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمُ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي ١ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا ٱلسَّامِرِيُّ أُوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى

### T1V

فَأَخْرَجَ لَهُمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَهُكُمُ ﴿ فَنَسِيَ أَفَلًا يَرَوُنَ أَلَّا يَرُجِعُ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ١ وَلَا نَفْعَا اللهُمُ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَرُونُ قَبْلُ يَلْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ بِهِ عَلَى وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ١ اللهِ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ا قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ إِلَيْنَا مُوسَىٰ تَتَّبِعَنُّ أَفَعَصَيْتَ أُمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ قَالَ يَسَمِرِيُّ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً قَالَ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لي نَفْسِي ٱلرَّسُولِ 92 فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ وَإِنَّ لَكَ لَّن تُخْلِفَهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحَرِّقَنَّهُو ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُو فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِلَهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ١ هَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَ فَإِنَّهُ لَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزرًا خَلدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمُلًا 99 فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا ()··· بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِثَتُمُ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ رَبِّي نَسْفًا ﴿ اللَّهُ اللّ فَقُلُ قَاعَا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجَا وَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ قَوۡلَا ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ عِلْمَا ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا هَضْمَا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ وَ قُرَانًا عَرَبيَّا وَصَرَّفْنَا وَلَا ظُلْمًا لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ ٱلْوَعِيدِ لَهُمُ ذِكْرًا ش فِيهِۦ

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرَانِ قَبُل يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١٠٠٠ وَإِذْ لِلْمَلَتْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ (117) فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ يُخُرجَنَّكُمَا فَلَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ لّا يَبْلَىٰ اللهُ مَنْهَا فَبَدَثُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبَّهُو فَغُوَىٰ ١ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ وَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ أَجُمَّا وَهَدَىٰ قَالَ ٱهْبطًا مِنْهَا (119) جَمِيعَا اللَّهُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنَّى هُدَى ١ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ شَ وَمَن أَعْرَضَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ ذِكُرى فَإِنَّ ا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ا

# ٣٢.

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَيٰ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنُ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَيَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْاَيَتٍ لِّأُوْلَى اللَّاكَاتِ لِّأُوْلَى وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ ا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ وَهُرَةً ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا شَ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ عَوْرَزْقُ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ شَ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقاً خَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ ا وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّهِ مَ أُولَمُ بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمُ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوَّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٠

# سُورَةُ الأَنبِيَاءِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُ*عُ*رضُونَ مَا يَأْتِيهِمُ, مِن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِمُ, هُخُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُو يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ظَلَمُواْ هَلُ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ تُبْصِرُونَ ﴾ قُل رَّتِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُواْ أَضْغَكُ أَحُكَمِ ٱلْأُوَّلُونَ ٱفْتَرَىٰهُ و بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمُ يُؤُمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّو فَسَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُهُمُ ٱلۡمُسۡرِفِينَ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتَابَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَو أَفَلَا تَعْقِلُونَ

كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا وَكُمْ قَصَمْنَا قَرْيَةِ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرُكُضُونَ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ ا قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُوَلهُمُ حَتَّل جَعَلْنَهُمُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ وَمَا خَلَقُنَا (10) ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى لَهُوَا لَّا تَّخَذُنَهُ و مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١ بَلْ ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَهُو مَن فِي ٱلَّيْلَ الله يُسَبِّحُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أُمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ لِيُسْئَلُونَ ۞ أَمِ دُونِهِ عَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعِي ُ قَبْلِي ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُمُ مُعْرِضُونَ ١

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَ لَا إِلَّهَ إِلَّهَ اللَّهُ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدَاۗ بَلُ الله يَسْبِقُونَهُ و عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ بٱلۡقَوۡل بأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُو وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُمُو مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ١ فَذَالِكَ خَجْزيهِ ع يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ ـ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أَلَمُ يَرَ ٱلَّذِينَ فَفَتَقُنَّهُمَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ِ **لَعَلَّهُمُ** أَن تَمِيدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا سَقْفَا مُحَفُوظًا وَهُمُ السَّمَاءَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ مُعْرِضُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِل وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ وَٱلْقَمَرَ أَفَإِيْنِ مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ وَنَبُلُوكُمُ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا

إلَّا هُزُوًّا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ عَالِهَتَكُمُ وَهُمُ يَذُكُرُ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَان مِنُ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمُ ٱلۡإِنسَانُ خُلِقَ ٣٦ كفِرُونَ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ الله وَيَقُولُونَ هَندَا مَتَىٰ ٱلَّذِينَ كُنتُم<sub>ُو</sub> لَوُ يَعْلَمُ صَادِقِينَ شَ ڪَفَرُواْ إن يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن تَأْتِيهِمُ بَغْتَةَ بَلُ ﴿ بَالَ يُنصَرُونَ فَتَبَهَ يُوهِ وَ ه و هـمو وَلَقَدُ ٱستُهْزِئَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ ١ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ, مَا كَانُواْ بٱلَّيٰل قُلُ مَن يَكْلَؤُكُمُ يَسْتَهُزءُونَ ١ (25) ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ بَلُ هُمُو عَن ذِكُر رَبِّهِمُ لَهُمُ عَالِهَةُ تَمْنَعُهُمُ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نفُسِهِمُ وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ بَلُ مَتَّعْنَا حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا وَءَابَآءَهُمُ<sub>و</sub> نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أفهم ٱلْغَالِبُونَ (ئز)

إِنَّمَا أُنذِرُكُمُ بِٱلْوَحْيِ وَلَا قُلُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إذًا يَسْمَعُ مَا يُنذَرُونَ ا وَلَبِن مَّسَّتُهُمُو نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ وَنَضَعُ (17) شيئًا وإن لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بنا كسيين وَضِيَآءَ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَذِكْرًا وَلَقَدُ ﴿ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمُ بِٱلۡغَيۡبِ وَهُمُ مِنَ الۡعَيۡبِ وَهُمُ لِّلُمُتَّقِينَ أَفَأُنتُمُ وَهَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمَارَكُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ مُشْفِقُونَ مُنكِرُونَ ا و وَلَقَدُ عَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ أَنتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ قَالُواْ أَجِعْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ, رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ

فَجَعَلَهُمُ جُنَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُو لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَعَلَ الله عَالُواْ عَالُواْ يَذُكُرُهُمُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ سَمِعْنَا فَتَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ, يَشْهَدُونَ ١ عَلَىٰ أَعۡيُن قَالُواْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمُ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ اللهَ قَالَ بَل فَسَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ فَرَجَعُواْ 77 هَندَا أَنفُسِهِمُ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ نُكِسُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَاؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۞ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُو قَالَ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُو شَيْئَا أَفَتَعُبُدُونَ مِن ٱللَّهُ أف تَعۡبُدُونَ لَكُمُو وَلِمَا دُون ځنتم<sub>و</sub> أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُواْ عَالِهَتَكُمُ لِإِن الله قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَأَرَادُواْ وَ نَجِينَكُهُ و ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَلُوطًا وَكُلَّا وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً جَعَلْنَا **لَهُ**و

أَيْمَةَ وأُوْحَيْنَا بأمرنا فِعۡلَ إِلَيْهِمُ يَهُدُونَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِيتَآءَ لَنَا ٱلصَّلَوٰةِ ٱلرَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ وَ إِقَامَ وَ نَجْيَنَكُهُ و وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا (7V) كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ ٱلَّتي ٱلۡقَرۡيَةِ وَأَدْخَلْنَاهُ و فِي رَحْمَتِنَا اللَّهِ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَاسِقِينَ (VP) إِذَ مِن قَبَلُ فَنَجَّنْنَهُ لَهُو فَٱسۡتَجَبۡنَا نَادَئ وَأَهۡلَهُو ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٱلۡقَوۡمِ مِنَ وَ نَصَرُ نَكُهُ و مِنَ فَأَغُرَقَنَاهُمُ إِنَّهُمُ كَانُواْ كَذَّبُواْ التيتاقع قَوْمَ سَوْءِ إِذ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمُنَ (V7) إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمُ لِيُحْصِنَكُمُ وَعَلَّمْنَكُ أُنتُمُ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ عَاصِفَةً فَهَلُ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ إِلَى

عَمَلًا وَيَعْمَلُونَ لَّهُو ٱلشَّيَطِين مَن يَغُوصُونَ ٳۮٙ وَكُنَّا لَهُمُو ۞وَأَيُّوبَ نَادَئ (A) حَلفِظينَ ٲؘێۣ وأُنتَ أُرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ٱلضُّرُّ مَسَّنيَ ر که د که (7) أَهْلَهُو وَءَاتَيْنَكُهُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِے مِن ضُرِّ مَعَهُمُ وَرُحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدِينَ ٨٣ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبرينَ وَأَدْخَلْنَكُهُمُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمُ ٱلصَّلِحِينَ (NO) مِنَ لَّن أن إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ع وَذَا ٱلنُّون ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّلا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى فَنَادَىٰ فِي كُنتُ ٱلظَّلِمِينَ **لَهُ**و وَ نَجْيَنَكُهُ فَٱسۡتَجَبۡنَا (A) مِن ٱلْغَمِّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَكَذَالِكَ نُنجِي وَزَكُريَّآءَ (AV) مِنَ إذ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبّ لَا تَذَرْني فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١ وأصلحنا فأستجبنا يَحۡيَىٰ **لَ**هُو لَهُ و وَهَبْنَا زَوۡجَهُ و إِنَّهُمُ يُسَرعُونَ فِي كَانُواْ لَهُو وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا

فَرْجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا وآبنها إِنَّ لِّلْعَالَمِينَ عَايَةَ 9. وَأَنَا رَبُّكُمُ أُمَةً فَٱعۡبُدُون وَاحِدَةً و کل ک أُمْرَهُمُ إِلَيْنَا ردر و هي بينهم 79 مِنَ ٱلصَّللِحَاتِ يَعُمَلُ فَلَا كُفْرَانَ وَهُوَ مُؤمري لَّهُو قَرۡيَةٍ عَلَىٰ وَحَرَامُ 94 كتِبُونَ وَإِنَّا أَنْهُمُ Ý أَهْلَكْنَكُهَا فُتحَتُ إذَا حَقِّل حَقِّل يَرۡجِعُونَ کُلّ حَدَب يَنسِلُونَ وَمَاجُوجُ وَهُمُو مِن 90 ٱلَّذِينَ أبُصَارُ هِي شُخِصَةً ٱلْحَقُّ فَإِذَا ٱلْوَعْدُ وَٱقْتَرَبَ قَدُ كُنَّا فِي كُتَّا غَفْلَةٍ هَاذَا بَلْ ڪَفَرُواْ هِ رَ يَوَيُلَنَا ٱللَّهِ إِنَّكُمُ وَ دُونِ تَعُبُدُونَ وَمَا 97 مِن كَانَ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا لَوۡ وَ ٰ رِدُونَ 97 مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا <u> ال</u>هَةَ هَلُوُ لَآءِ خَلِدُونَ (9A) ٱلَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ زَفِيرٌ وَهُمُو فِيهَا <u>لَهُ</u> مُ أُوْلَتِيكَ عَنْهَا لَهُمُو مِنَّا ٱلْحُسْنَىٰ (1··)

# ٣٣.

حَسِيسَهَا وَهُمُو مَا ٱشْتَهَتُ في لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ خَللِدُونَ هَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ٱلْمَلَيْكَةُ (1.5) ٱلسَّمَآءَ كَطَي ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابُّ نَطُوى وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَّا ه و و ن**عیده**و خَلۡق أُوَّلَ وَلَقَدُ ٱڵڗۜٙڹؙۅڔ كَتَبْنَا بَعُدِ 1.7 في ٲؙڹۜ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ 1.5 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ هَاذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمٍ عَبِدِينَ (1.0) أُنَّمَا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ الله قُلُ إِنَّمَا قُلُ الْ يُوحَىٰ إِلَيَّ واحِدُ وَاحِدُ فَهَلُ أُنتُمُ إِلَّهُ مُسْلِمُونَ (1·V) فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمُو عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرى يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ مَّا تُوعَدُونَ شَ **ٳ**ۺؖۿۅ أُدْرى لَعَلَّهُ وَإِنْ مَا تَكْتُمُونَ 1.9 وَيَعُلَمُ لَّكُمُو وَمَتَكَعُ إِلَى حِينِ قُل فِتُنَةُ رَّب (11.) بِٱلْحُوَيُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

# سُورَةُ الحَجِّ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ تَرَوْنَهَا ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمُو بِسُكَرَىٰ وَمَا هُمُو وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي بِغَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِۦ تَوَلَّاهُو فَأَنَّهُو يُضِلُّهُو وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ وَمِنكُمُ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَا أَنزَلْنَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ لِيُحِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ١ أَنكِ عَطْفِهِ لِيَضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُو فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِّ ۗ أَصَابَتُهُ و فِتُنَةً ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُو لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدُعُواْ ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ١ مَن أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَب يَظُنُّ ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لُيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُو مَا يَغِيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ یَهٔدِی ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ٱلَّذِينَ وَٱلصَّلِئِينَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ الله الله ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ تَرَ ٱلأرْضِ في ٱلسَّمَلُوٰتِ وَمَن لَهُو مَن في وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن فَمَا لَهُو يُهِن ٱللَّهُ مُّكُرمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۩ ۵ هندَآنّ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ قُطِّعَتُ لَهُمُ ڪَفَرُواْ تَّارِ يُصَبُّ مِن ٱلْحَمِيمُ فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَاللَّالَا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْحَريقِ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ تَحْتِهَا جَنَّتِ تَجُرى وَلُؤَلُواْ أَسَاورَ ۮؘۿٮؚ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا

ٱلطَّيّب مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ وَهُدُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُو لِلنَّاسِ ٱلْعَكِفُ فِيهِ سَوَآءُ تُشْرك بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ وَإِذْ وَٱلۡقَآبِمِينَ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلرُّ كَعِ وَطَهِّرُ يَأْتُوكَ رجَالًا وَعَلَىٰ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ (12) يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ ضَامِرٍ الْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل کُلّ عَمِيقِ أَيَّامِ لَهُمُ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيمَةِ هٔ **ث**م ٱلۡبَآبِسَ وأظعِمُواْ لْيَقْضُواْ ٱلْفَقِيرَ اللهُ تَفَتَهُمُ بٱلْبيْتِ ٱلْعَتِيق وَلۡيَطُوَّفُواْ نُذُورَهُمُ (,, وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ ئے چوو خیر وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلَىٰ ٱلْأَوۡثَىنِ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرَّجۡسَ مِنَ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّور

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ هَجِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الله وَلِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ أُسْلِمُواْ وَبَشِر ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱللَّهُ ذُكِرَ قُلُوبُهُمُ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَٱلۡمُقِيمِي وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمُ مِن ٱللَّهِ لَكُمُ, فِيهَا خَيْرٌ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا جُنُوبُهَا فَكُلُواْ تَشُكُرُونَ ١ كُن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ هَدَىٰكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ هَإِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوُّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ

عَلَىٰ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ إِلَّا أَن يَقُولُواْ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ مَن يَنصُرُهُو إِنَّ ٱللَّهَ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ لَقَوِيُّ أقَامُواْ مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ الَّذِينَ إِن اللهِ ٱلصَّلَوٰةَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ ٱلمُنكر وَنَهَوَاْ وَءَاتُواْ عَن كَذَّبَتُ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ وَإِن فَقَدُ يُكَذِّبُوكَ وَ لِلَّهِ الله وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ الله وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى اللَّهُ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَنَ فَكَآيِن أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا الله أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلأرْضِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانُ تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

بٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ ۞ وَكَآبِن مِّن أُمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ٱلْمَصِيرُ اللهُ وَإِلَىَّ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةُ <u>وَرِزُقُ</u> أُصْحَابُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي عَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَنَيِكَ ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن اللَّهِ مِن رَّسُولِ وَلَا أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ إذَا تَمَتَّىٰ ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَثُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قُلُوبُهُمُ وَلِيَعْلَمَ (0) ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بهِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ فَتُخۡبتَ لَهُو وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مُّسْتَقِيمِ مِّنْهُو حَتَّل مِرْيَةِ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوُمِ

ٱلْمُلْكُ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يَحُكُمُ يِّلَّهِ يَوْمَبِذِ جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ وَٱلَّذِينَ ٱلصَّلِحَتِ فِي ્રે ૦૧ بِعَايَتِنَا فَأُوْلَتِهِكَ اَ<sup>و</sup> و لَهُمُ *و*َكَذَّبُواْ كَفَرُ واْ و ثم قُتِلُواْ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيل 00 أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ آلگة يَرْضَوْنَهُ مُدُخَلًا ٱلرَّزقِينَ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ وَإِنَّ عَاقَبَ بِمِثْل وَمَنْ حَلِيمٌ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مًا عُوقِبَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ ٱلَّيْلِ وَأَنَّ آلگَة ٱلنَّهَار وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا ؠٲؙڗؘۜ ٱللَّهَ وه ذالك ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ مِن دُونِهِ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَا لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱللَّهَ

تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْبَحْر بِأَمْرهِ بإِذْنِهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ (74) أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ لِّكُلّ ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ٱللَّهُ يَحُكُمُ وَإِن بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ عِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَٱلْأَرْضِ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ ذَالِكَ وَيَعْبُدُونَ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ صُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ عَاكِتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَّ يَكَادُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا ۗ قُلُ أَفَأُنَبِّعُكُمُ بِشَرِّ يَسُطُونَ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

<u>آ</u> لهُو ٳڹۜ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ ٱلتَّاسُ ضُربَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلُو لَّلَا يَسُلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شيقا يَسۡتَنقِذُوهُو وَإِن قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ١٠ مَا إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ ٱلتَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ وَمِنَ (VP) الْأُمُورُ اللهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ وَ ٱسۡجُدُواْ ٱلَّذِينَ وَٱعۡبُدُواْ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ ِ تُفْلِحُونَ۩ جِهَادِهِۦ ٱجۡتَبَىٰكُمُ في ٱللَّهِ حَقَ هُوَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍّ مِّلَّةَ إِبْرَهِيم هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ قَبْلُ وَفي ون مِن لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَ تَكُونُواْ ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ شُهَدَآءَ ٱلزَّكُوٰةَ عَلَى وَءَاتُواْ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَكُم ۗ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

# سُورَةُ المُؤْمِنُونَ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُو فِي صَلَاتِهِمُو قَدُ وَٱلَّذِينَ هُمُ, عَن ٱللَّغُوِ مُغْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوٰةِ ا الله عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَتِهِمُو وَعَهْدِهِمُ وَرَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ, فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاهُو نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ٣ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَا أَنشَأَنَهُ و خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ

#### T 2 T

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّـٰهُ و فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّتِ مِّن ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَعْنَبِ لَّكُمُ, فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً طُور سِينَآءَ تُنْبِثُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ١ وَإِنَّ لَكُمُ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَا مَنَىفِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحُمَلُونَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَـٰقَوْمِ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُاْ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِـ أَنِ فَإِذَا جَا أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَأَسُلُكُ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ كُلِّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَاطِبني فِي ا<sup>شوه</sup> عِ**نهم**ُ

#### W 2 W

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُل ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقُل رَّبِّ أَنزلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنُ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفُنَـٰهُمُ, فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ إِلَّا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُو وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَيِنَ أَطَعْتُمُ لِشَرًا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ أَيعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مُتُّمُ وَكُنتُمُ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُمُ هُخُرَجُونَ ٣ هَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ اِنْ اِنْ رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحْنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ ا قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ا ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمُ عُثَآءً فَبُعْدَا الله ثُمَّ أَنشَأْنَا ٱلظَّلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا تَتْرَا اللُّهُ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَحَادِيثُ فَبُعْدَا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُو هَارُونَ ۞ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِـ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُواْ أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡن وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِبِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا عَايَةً وَعَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ وَأُمُّهُ وَ يَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي ا وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ا قَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمُ فِي غَمْرَتِهِمُ حَتَىٰ حِينٍ ۞ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمُ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمُو مِنُ خَشْيَةِ رَبِّهِمُو مُشْفِقُونَ ﴿ لَا يُشْرِكُونَ عِاكِتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِرَبِّهِمُ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمُ رَجِعُونَ أُوْلَنَبِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمُ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُوبُهُمُ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَامِلُونَ ١٠ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمُ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْءَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمُ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمُ تَنكِصُونَ لَتُعَلِي كُمُ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ جَآءَهُمُ مَا لَمُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ أَمْ لَمُ يَعُرفُواْ رَسُولَهُمُو فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلْ جَآءَهُمُ بِٱلْحُقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُمُ بِذِكُرهِمُ ٱلسَّمَٰلُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن عَن ذِكْرهِمُو مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمُو خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبُّكَ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ

۞ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُمُ إِلَّالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَبَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ فِيهِ عُبُلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عُشَرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يُخِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ قَالَ اً. نَنَا قَالُواْ أَ.ذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا ٱلْأُوَّ لُونَ 7A) لَمَبُعُو ثُونَ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبُلُ ٨٣ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ إِنْ هَاذَا كُنتُمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا إِن تَذَّكُرُونَ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٨٦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ ع سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ تَعْلَمُونَ ﴿

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ أُتَيْنَاهُمُ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ 91 وَمَا كَانَ مَعَهُو مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ قُلْ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ١٠ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ عَلَىٰ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ شَ ٱۮؙڣؘڠ وَإِنَّا ٱلسَّيَّعَةُ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ أُحْسَنُ وَقُل 97 هی أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ ا كَتَّىٰ إِذَا جَا أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ تَرَكْتُ كُلَّ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِمُ وَبَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبعَثُونَ (1.1) يَوْمَبِذِ وَلَا فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمُ يَتَسَاءَلُونَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ 1.4 مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتَ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أنفُسَهُمُ خَفَّتُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ فِيهَا كَالِحُونَ

ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمُو فَكُنتُمُو بهَا تُكَذِّبُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ رَبَّنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا أُخُرجُنَا كَانَ فَريقُ قَالَ ٱخۡسَءُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ﴿ إِنَّهُ وَأُنتَ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمُ مِنْهُمُ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا فِي ٱلْأَرْضِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ قُلُ كُمْ لَبِثُتُمُ ا قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَل ٱلْعَآدِينَ (112) قَلَ إِن لَّبِثْتُمُ, إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ, كُنتُمُ, أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَريمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبَّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١

# سُورَةُ النُّورِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَّضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمُ تَذَّكُّرُونَ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمُ شَهَدَةً أَبَدَا وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ع إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُّ لَا تَحُسِبُوهُ شَرَّا لَّكُمُّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُو مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلذَا إِفْكُ مُّبِينُ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَنِيكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفَضْتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَّلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمُ مَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ وَهُيَّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ و قُلْتُمُو مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآكِيتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ عَذَابٌ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ

ٱلشَّيْطَنَ وَمَن تَتَّبعُواْ خُطُوَاتِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرَ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُو خُطُواتِ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُمُ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ هُوَ ٱلْحَيْثِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آللَّهُ لِلْخَبِيثَتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَنَمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ حَتَّىٰ تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَّكُّرُونَ ١

لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا عَلِيمُ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُواْ **P7** تَكْتُمُونَ <sup>ف</sup>ِو و جَهُمُ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَغۡضُضۡنَ لِّلْمُؤْمِنَتِ وَقُل إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اللَّهِ اللّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ وَلَا ٳۣؖڐۜ يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُبْنَآءِ أُو أُبْنَآبِهِنَّ أُوْ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلطِّفُل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ أُو ٱلرّجَالِ ٱلنِّسَاءِ بِأُرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ إِلَى

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَمَىٰ مِنكُمُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَايِكُمُ وَ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِّ-وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنَّ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْراً وَءَاتُوهُمُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمُ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَآ. إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْجَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرههُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ تَوَقَّدَ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ لَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ

لَّا تُلْهِيهِمُ, تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَٱلْأَبْصَارُ شَيَ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزيدَهُمُو مِن فَضْلِهِ ٤ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمُ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَخْسِبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدْهُو شَيْئًا ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَقَّلهُو حِسَابَهُو وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أُو كَظْلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِيّ يَغْشَلهُ و مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ عَلَى فَوْقِهِ سَحَابُ ظُلُمَتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُو لَمْ يَكَدُ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُو نُورَا فَمَا لَهُو مِن نُّورِ ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّاتٍّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّاتٍ آللَّهُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ آللَّهَ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءً فَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُستقيم بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمَا وَرَسُولِهِ عَالَمُ وَمَا أَوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمَا وَمَا أَوْلَامِهِ عَالَمُ وَمِنْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ ۚ بَلَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِنُ أَمَرْتَهُمُ لَيَخُرُجُنَّ تُقُسِمُوا طَاعَةُ مَّعُرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَّوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ, وَعَمِلُواْ ٱلْأَرْضِ كَمَا <u>لَ</u>يَسۡتَخُلِفَنَّهُمُ في لَهُمُو دِينَهُمُ ٱلَّذِي قَبْلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ أَمْنَا يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ لَهُمُو وَلَيُبُدِلَنَّهُمُو مِنْ بَغْدِ خَوْفِهِمُو فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ بي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَقِيمُواْ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لِيَسْتَفْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمُ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْل صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَغْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمُ أَخُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَعْضٍ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ وَإِذَا ۔ ٱلَّذِينَ مِن كَذَالِكَ قَبْلِهمُ ورسو يبين ٱللَّهُ ٱلنِّسَآءِ و أَلْقَوَاعِدُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ عَابَآبِكُمُ أُو بيُوتِ أُخَواتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِخُوَانِكُمُ أُوْ بِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمُ أَوُ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُو أَوْ بِيُوتِ عَمَّتِكُمُ أُو بِيُوتِ خَلَتِكُمُ أُخُوَ<sup>ا</sup>لِكُمُ مَلَكْتُمُ أُو مَا أُو صَدِيقِكُمُّ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ مَفَاتِحَهُو لَيْسَ أُو أُشْتَاتًا فَإِذَا تَأْكُلُواْ بِيُوتَا فَسَلِّمُواْ دَخَلْتُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ٱللَّهُ ورسبو يُبين ٥٩

# 70A

وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُو إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعُذِنُوهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } فَإِذَا شَأْنِهمُ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَعْضِكُمُ بَعْضَا قَدُ يَعُلَمُ بَیْنَکُمُ كُدُعَآءِ ٱللَّهُ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ أُمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ عَلِينَ عَمِلُوا عَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

سُورَةُ الفُرْقَانِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَنَّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن ٱلْهُ فَي اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ۞ لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ۞

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعَا **وَهُ**مُ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدُ جَآءُو ٱفْتَرَىٰهُو وَأَعَانَهُو عَلَيْهِ إفْكُ تُمُكِّ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا وَقَالُواْ أَسَطِيرُ فَهِيَ وَزُورًا ٱلَّذِي قُلُ أَنزَلَهُ عَلَيْهِ عُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ يَعُلَمُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَا كَانَ غَفُورَا ٱلسَّمَاوَاتِ رَّحِيمًا 7 هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ وَقَالُواْ ٱلطَّعَامَ مَالِ وَيَمُشِي ٱلْأَسُوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا مِنْهَا كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ﴿ جَنَّةُ يَأْكُلُ وَقَالَ إِلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا تَتَّبِعُونَ ٱلظَّالِمُونَ إِن (A) ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ كَيْفَ لَكَ فَلَا ضَرَبُواْ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرَا و تبارك تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ١ جَنَّتِ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

رَأْتُهُمُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا إذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيْقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورَا وَإِذَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورَا وَاحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورَا أَذَٰلِكَ ءِ قُلُ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ جَزَآءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمُ وفيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْعُولًا الله کَانَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأْنتُمُ أَضْلَلْتُمُ عِبَادِي يَعۡبُدُونَ أَمْ هُمُ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَعَابَآءَهُمُ وَكَانُواْ حَتَّل نَسُواْ ٱلذِّكْرَ قَوْمًا بُورًا كَذَّبُوكُمُ تَقُولُونَ فَقَدُ فَمَا بمَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمُ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا شَ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ وَمَا وَجَعَلْنَا ٱلْأَسُوَاقِ ٱلطَّعَامَ في وَيَمْشُونَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ لِبَعْضِ رَبُّكَ بَصِيرًا وَكَانَ

ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ ۞ وَقَالَ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ, وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ١ يَرَوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِّلْمُجُرمِينَ يَوْمَ ا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل حِجْرًا هَحْجُورًا الله أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِدٍ مَّنثُورًا ئے دوو خیر هَبَآءَ وَأُحْسَنُ مَقِيلًا ا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُنزِلُ ٱلْمَكَبِكَةَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمَلْكُ يَوْمًا عَلَى عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ ٱلْكَافِرينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَن ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَن خَذُولًا ۞ وَقَالَ وَكَانَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبَّ ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرَانَ مَهُجُورَا إنَّ وَكَذَالِكَ ٣٠ قَوۡمِی جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلۡقُرَانُ وَنَصِيرَا كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُو تَرْتِيلًا

يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا عَلَىٰ أُوْلَتِيكَ يُحُشَرُونَ إِلَىٰ **ۇ**جُوھِھِمُ<sub>و</sub> شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى مَعَهُو أَخَاهُو هَارُونَ وَزيرَا فَقُلُنَا ٣٥ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمُ ٱلۡقَوۡمِ تَدُمِيرًا شَيْ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ عَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أُلِيمًا وَعَادَا TY وَكُلَّا كثيرا ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ **TA** ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوْاْ عَلَى ٱلسَّوْءِ أَفَلَمُ ٱلَّتِي أُمْطِرَتُ مَطَرَ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ٱلْقَرْيَةِ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ بَلَ هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (21) عَلَيْهَا أَن صَبَرْنَا عَنْ عَالِهَتِنَا لَوْلَا يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلًا ۞ يَعُلَمُونَ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ و هَوَاهُ و أَفَأَنتَ تَكُونُ

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ إِنْ كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ قَبَضْنَكُهُو ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ أُرْسَلَ ٱلَّذِي ٱلرّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُو لِّنُحْئِي بِهِ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورَا ﴿ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَكُهُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا كُلّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ لَبَعَثْنَا فِي جِهَادًا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذًا فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَرُزَخَا مَّخُجُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا نَسَبَا وَصِهْرَا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ ظهيرَا

أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلُ مَا أَسْعَلُكُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا أُجْرِ إِلَّا مَنِ شَا أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠٠٠ أَجْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ جِحَمْدِهَ عَ خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بذُنُوب عِبَادِهِ ع وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَّ بهِ خَبِيرًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَن فَسَلُ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورَا ﴿ قَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ أَرَادَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا شَ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ أَن يَذَّكَّرَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمُ وَٱلَّذِينَ سُجَّدًا وَقِيَمَا ٦٤ رَبَّنَا ٱصْرفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا يَقُولُونَ وَٱلَّذِينَ وَ إِنَّهَا سَآءَتُ وَمُقَامًا ﴿ وَ إِنَّ اللَّهُ مُسْتَقَرَّا غَرَامًا إذَا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا

يَقُتُلُونَ وَلَا ٱللَّهِ لَا يَدْعُونَ مَعَ إِلَّهًا ءَاخَرَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا ٱلَّتي يَزُنُونَ حَرَّمَ أَثَامَا ٱلْعَذَابُ يُضَعَّفُ يُضَعِّفُ يَلْقَ غآ ذَالِكَ يَفْعَلُ إِلَّا مَن تَابَ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٱلۡقِيۡمَةِ يَوُمَ فَأُوْلَتِيكَ ٱللَّهُ عَمَلًا صَالِحًا يُبَدِّلُ وَعَمِلَ ٱللَّهُ غَفُورَا حَسَنَتٍ وَكَانَ رَّحِيمًا (V.) ٱللَّهِ مَتَابًا وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى وَمَن تَابَ وَٱلَّذِينَ مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا يَخِرُّواْ وَٱلَّذِينَ عَلَيْهَا إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ لَمُ رَبِّهِمُ وَٱلَّذِينَ صُمَّا يَقُولُونَ لَنَا رَبَّنَا (VP) وَعُمْيَانًا أُعُيُنِ أزُوَاجِنَا مِنۡ لِلْمُتَّقِينَ وَٱجْعَلْنَا وَذُرّيَّتِنَا قُرَّةَ أُوْلَتِيكَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا إمَامًا يُجُزَوْنَ (Vi تَحِيَّةً وَ يُلَقَّوُنَ وَسَلَامًا (Vo) حَسْنَتُ وُن قُل مَا يَعْبَوُٰا بِكُمُ وَمُقَامَا مُسْتَقَرَّا لَوْلَا دُعَآؤُ كُمُّ فَقَدْ كَذَّبْتُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠٠

# سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأَ نُنزِلْ عَلَيْهِمُ, مِنَ ٱلسَّمَآءِ ،َايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ و مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْبَوَواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزءُونَ ٥ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَريمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱغْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ ۞ وَلَهُمُ, عَلَىٓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاَيَتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ أُرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ١ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۗ

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُو مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ و أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١ قَالَ رَبُّكُمُ ورَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونُ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُو تَعْقِلُونَ لَيِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١ قَالَ أُوَلُو جِئْتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ و فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبينٌ شَ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ اللَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُو إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغُرِجَكُمُ, مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ (°0) حَاشِرينَ أَنتُمُو مُجُتَمِعُونَ ۞ الله وقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمُ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا ٱلْغَالِبُونَ ١٠ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَّلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ١٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞ قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبّ ٱلْعَلَّمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَأَ مَنتُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ١ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْر بِعِبَادِى إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَآءِ لَشِرُذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخۡرَجۡنَاهُمُۥ مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ كَذَلِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَني إِسْرَءِيلَ ١٠٠٠ فَأَتْبَعُوهُمُو مُشْرِقِينَ

تَرَآءَا ٱلْجَمْعَان قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱضْرب بّعَصَاكَ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن ۵ ر و **معهٔ**و ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ قَالَ (Y) يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُمُو مَا كُنتُمُو تَعۡبُدُونَ ۞ أُنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقۡدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي الله وَٱلَّذِي يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحُيِينِ ﴿ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ٥ وَٱغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٥ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ ٥ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَو يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أُجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمُو فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١٠ وَلَا صَدِيق حَمِيمِ ١١ اللهُ صَدِيق حَمِيمِ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ إِنِّي لَكُمُ وَسُولٌ أَمِينُ ۞ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلْأَرْذَلُونَ الله وقَالُوا أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ اللَّهُ وَٱتَّبَعَكَ وأطِيعُونِ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي اللَّهِ عَلَى رَبّ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا مُّبِينُ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَٱفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ ۖ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْجَيْنَهُ و وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشُحُونِ ١ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْاَيَةً وَمَا كَانَ ثُمَّ أُغْرَقْنَا بَعْدُ أَكْثَرُهُمُ, مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَايَةَ تَعْبَثُونَ ١ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ (179) بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَإِذَا وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى أَمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُمُ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّتٍ وَعِيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُوَعَظْتَ أُمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَاذَا إِلَّا خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ وَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَإِنَّ قَالَ لَهُمُ وَأُخُوهُمُ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينُ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَا ءَامِنِينَ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ الله وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا فَرهِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يُصْلِحُونَ ١٠٠٥ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١١٠٠ مَا بَشَرُ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبُ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأَخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا ذَالِكَ لَلاَيَةً وَمَا أَكْثَرُهُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطً ا إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أُمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ وَبُّكُمُ مِنْ أَزُوَ حِكُمُ بَلِ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ ٱلْقَالِينَ اللهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ رَبِّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ و وَأَهْلَهُ و إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرَآً فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١ وَزنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ 140 ٱلْكَذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآ. إِن ا قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُو ُفَأَخَذَهُمُ<sub>و</sub> عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُو كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أُوَلَمْ يَكُن لَّهُمُ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَ وُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ و عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُو عَلَيْهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُو فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ فَيَقُولُواْ فَيَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (1.1) مُنظَرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ هَلُ (7.5) نَ**حُ**نُ ا ثُمَّ جَآءَهُمُ مَا كَانُواْ اللهُ مَّتَّعُنَاهُمُ سِنِينَ إِن

أَهۡلَكۡنَا أغُنيٰ مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ عَنْهُمُ وَمَا (7.7) كُتّا لَهَا مُنذِرُونَ شَي ٳؖڐۜ ۮؚػؙڗؽ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ وَمَا (7.9) إِنَّهُمُ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ يَسْتَطِيعُونَ يَسْتَطِيعُونَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ تَدُعُ مَعَ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ (11) ٱلسَّحِدِينَ شَ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَّنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ تَّنَزَّلُ کُلّ عَلَىٰ أفاكِ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُو السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُو السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ (???) وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّهُمُ ا وَأَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرَا وَٱنتَصَرُواْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٥

## سُورَةُ النَّمْلِ بِشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَايَثُ ٱلْقُرَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ۿؙۮٙؽ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَلَهُمُ فَهُمُ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى ٱلْقُرَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ و تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ اللهِ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ

#### **TVV**

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمُ ظُلْمَا وَعُلُوَّا فَٱنظُرْ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَا وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدد وَ وَقَالَ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ يُوزَعُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ ٱلتَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أُوْزِعْنيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ فَقَالَ مَالَى لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ ٱلْغَآبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذُ بَحَنَّهُ و لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأَ بِنَبَإِ يَقِينِ ١

#### **TV** \ \

وَجَدتُ ٱمۡرَأَةَ تَمۡلِكُهُمُ وَأُوتِيَتُ مِن كُلّ شَيْءٍ وَلَهَا وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَن ٱلسَّبِيل يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱللَّهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۞ ۞قَالَ سَنَنظُرُ لَا إِلَّهُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتُ ٱلْمَلَوُاْ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ١٠٠ قَالُواْ نَحُنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ١٠٠ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأَمُرينَ ١ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ ۗ وَكَذَالِكَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا ءَاتَٰنِ ٱللَّهُ عَاتَىٰكُمُ بِلَ أَنتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُونَ ١ أَرْجِعُ إِلَيْهِمُ فَلَنَاتِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ, بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُ, مِنْهَا أَذِلَّةَ وَهُمُ, صَلغِرُونَ قَالَ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ - لَقُويُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ْ عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُو مُسْتَقِرًّا عِندَهُو قَالَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأْشُكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكٍّ قَالَتُ كَأَنَّهُ و هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ١ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأْتُهُو حَسِبَتُهُو لَجِيَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۞ قَالَتُ رَبِّ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَىٰ ٱللَّهُ لِمَ تَسْتَعُجلُونَ هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ لَعَلَّكُمُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ طَنْبِرُ كُمُ قَالَ ا قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ تُرْحَمُونَ عِندَ ٱللَّهِ بَلِ أَنتُمُ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تسُعَةُ وَلَا يُصْلِحُونَ ٱلْأَرْضِ يُفْسِدُونَ فِي تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّهِ عَ شَهدُنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ عَ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ وَمَكُرُ واْ (0) وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمُ فَٱنظُرُ لَا يَشْعُرُونَ 70 مَكُرهِمُو إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُ عَلقِبَةُ كَانَ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ إِنَّ فَتِلْكَ بيو <sup>و و و</sup> (0°) وَأُنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ذَالِكَ لَلايَةَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَامَنُواْ أَتَأْتُونَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ يَتَّقُونَ وَكَانُواْ لِقَوْمِهِ أُبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأُنتُمُو تُبْصِرُونَ ١ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ (°V)

إِلَّا أَن قَالُواْ أُخۡرجُواْ ه فَمَا كَانَ قَوْمِهِ جَوَابَ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ (٥) فَأَنْجَيْنَكُهُ و إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَكَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ (°9) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرينَ ۞ قُل وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا تُشْرِكُونَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ **اَکُ**مُو أُمَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأُنزَلَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ مَآءَ تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَ.لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَ. لَكُ مَّعَ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا بَلَ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمُو خُلَفَآءَ دَعَاهُو مَّا تَذَّكَّرُونَ ۞ أُمَّن يَهْدِيكُمُ فِي أُ.لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى أَ. لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو وَمَن يَرْزُقُكُمُو مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُل هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلَ أَدْرَكَ عِلْمُهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَ هُمُ فِي مِّنْهَا لَا مُمُو مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَا لَا لَذِينَ كَفَرُواْ تُرَبَا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ ۇعِدْنَا لَقَدُ ٱلْأُوَّلِينَ نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُن فِي ضِيقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١٠٠٠ اللهِ أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ١ وَإِنَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَانَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْتَرَ ٱلَّذِي هُمُو فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١ عَلَىٰ

لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ وَ إِنَّهُ و رَبَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ الله وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِم إِن إذًا وَلَّوا مُدبِرينَ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُو مُسْلِمُونَ ﴿ مُو وَإِذَا ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أُمَّةٍ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِءَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلّ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَيَتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو أَكَذَّبْتُمُ بِاَيْتِي وَلَمُ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ أَلَمُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ١ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ إِنَّ ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُو دَخِرينَ ١ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمُ مِن فَزَعِ يَوْمِيدٍ ءَامِنُونَ ۞ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَن أَعْبُدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِللّهِ مَمْدُ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِللّهِ مَمْدُونَ ۞ مَن عَمْدُونَ ﴾ وَعُلْ الْحَمْدُ فَوْمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞

سُورَةُ القَصَصِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَمَ تِلْكَ عَايَثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمُ, يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ, وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمُّ, إِنَّهُ كَانَ طَآبِفَةً مِنْهُمُ, يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ, وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمُّ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمُّ وَيَسْتَحْي مِن اللَّهُ مُ اللَّذِينَ السُّتُضْعِفُواْ مِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السُّتُضْعِفُواْ فِي اللَّذِينَ السُّفَعِفُواْ فَي اللَّذِينَ السُّصَعِفُواْ فِي اللَّرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ وَنَجُعَلَهُمُ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرْدِينَ الْسُلُطِينَ فَي اللَّذِينَ اللَّوْرِدِينَ الْسَلُطُعُواْ فِي اللَّهُ اللَّذِينَ السَّلُطُعِفُواْ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اَهُ مُ اَهُمُ ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ في ائم امم مَا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوۡحَيۡنَا إِلَىٰ اً دُضِعِيهِ ع ارضِعِيهِ ع فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِ وَلَا تَحْزَني إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ عَدُوَّا وَحَزَنَّا ۗ فَٱلْتَقَطّهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ *لَهُ* مُ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ خَاطِئِينَ وَلَكَ لَا تَقَتُلُوهُ ٱمۡرَأَتُ فِرۡعَوۡنَ قُرَّتُ عَيۡنِ لِّي وَقَالَتِ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِن كَادَتُ لَتُبْدِى بِهِۦ عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَن رَّبَطْنَا وَقَالَتُ وَهُمُو لَا يَشُعُرُونَ ١ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ فَقَالَتُ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ عَلَيْهِ ۞ وَحَرَّمْنَا أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ و لَكُمُ وهُمُ وَهُمُ عَلَىٰ فَرَدَدُنَهُ وَ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَكْثَرَهُمُو لَا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ

#### **で入て**

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ الله عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ عَلَيْ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰٰذَا فَٱسۡتَغَكَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنُ عَدُوِّهِۦ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُو عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُو بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ وَالَ لَهُو مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ اللَّهِ أَتُريدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ

مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَن يَهْدِيَني وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً (1) وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِّ اللَّهِمُ الْمَرَأَتَيۡنِ تَذُودَانَّ ۗ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرّعَآءُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلظِّلّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ و إِحْدَلْهُمَا عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي تَمْشِي يَدُعُوكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ التُ إِحْدَنَهُمَا أَنْ الْمُحَالِقُهُمَا أَنْ اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا يَا أَبِتِ ٱسْتَغْجِرْهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١ أَنُ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْنِّ قَالَ إِنِّي أُريدُ عَلَىٰ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ثَمَّنِيَ أتُمَمُتَ حِجَجٍ فَإِنْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ وَبَيْنَكَ أيَّمَا بَیْنی قَالَ ٱلصَّللِحِينَ ذَالِكَ (77) قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ۞

#### $\Lambda\Lambda$

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارَا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمُ أُو جِذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ مِنْهَا أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فَلَمَّا ٱلُبُقُعَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَىٰ إِنِّيَ أَنَا ٱلْمُبَرَكَةِ ٱللَّهُ الله عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا وَعَالَكُ فَلَمَّا رَءَاهَا كَأُنَّهَا ٱلْعَلَمِينَ تَهۡتَرٰ ۗ وَلَمْ يُعَقِّبُ ير ۽ صلح تخف أُقُبلُ وَلَا جَآنُّ وَلَّٰٰ مُدُبرًا كِمُوسَىٰ تَخُرُجُ ٱلْكَمِنِينَ شَ ٱسُلُكُ يَدَكَ إنَّكَ في جَيْبكَ مِنْ غَيْرِ سُوّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ بَيْضَاءَ فَذَآنِّكَ إنهمو رَّبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بُرْهَان مِن نَفْسًا كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ اللهُ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمُ قَالَ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ا وَأَخِى هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنَّى لسَاناً فَأَرْسِلْهُ و مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّىَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٣٤ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا فَلَا سُلُطَنَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ

فَلَمَّا جَآءَهُمُ مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا عَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ مُّفَتَرَى سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي (۳٦) قَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ عَ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ تَكُونُ لَهُو **TV** وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَّهٍ غَيْري فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلِ لّی صَرْحًا إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَغْظَنُّهُو مِنَ أظلع ٱلۡكَاذِبينَ إلى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَقّ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ وَظَنُّواْ بغَيُر وَجُنُودَهُ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمُ أُنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٱلۡيَے ٱلظّلمِينَ عَلقِبَةُ کانَ فَٱنظُرُ كَيْفَ أُبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى وَجَعَلْنَاهُمُ ٱلۡقِيۡمَةِ ٱلتَّار<sup>ط</sup> لَعْنَةً وَأَتْبَعْنَاهُمُ يُنصَرُونَ ٱلدُّنْيَا هَندِهِ (١١) مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ اللهُ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَلَقَدُ و و **هم** ءَاتَنُنَا وَيُوْمَ ٱلاُّو كَيْ ٱلۡقُرُونَ مَا أَهۡلَكۡنَا ٱلْكِتَابَ مُوسَى مِنْ بَعْدِ يَتَذَكَّرُونَ ِّلَ**عَ**لَّهُمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ بَصَآبِرَ (۲۳)

#### ٣9.

ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ وَمَا كُنتَ جِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلشَّلهِدِينَ ۞ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا عَلَيْهِمُ فَتَطَاوَلَ آئووو آل**ع**مرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْل تَتُلُواْ مَدۡینَ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ كُنتَ وَمَا (10) ٱلطُّور نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ إِذْ مَّا أَتَىٰهُمُ مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ أَن فَيَقُولُواْ أيُدِيهِمُ قَدَّمَتُ تُصِيبَهُمُو مُصِيبَةٌ بِمَا وَلَوْلَا لَوۡلَا رَبَّنَا فَنَتَّبِعَ أُرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ءَايَٰتِكَ ٱلْحَقُ قَالُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ مِنْ عِندِنَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَيَّ أُوَلَمُ يَكُفُرُواْ بِمَا لَوۡلَا مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ١ بِكِتَبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا فَأَتُواْ ءِ قُلُ كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ فَأَعۡلَمُ لَكَ إن يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُو مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ۿؙۮٙؽ ٱلظَّلِمِينَ

وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ (01) ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا عَلَيْهِمُ وَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِن ا أُوْلَنَبِكَ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُو يُنفِقُونَ وَ إِذَا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ١ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بٱلْمُهْتَدِينَ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنُ أَرْضِنَا ۚ أُوَلَمُ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لل يَعْلَمُونَ ١٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكَن إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا خَيْنُ ٱلْوَرْثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ بَعُدِهِمُ رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا مُهْلِكَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ وَمَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَكُه وَعُدَّا فَهُوَ لَقِيهِ عَمَن مَّتَّعُنَاهُ و مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلْمُحْضَرِينَ الله ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَا أَغُويْنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا أَغُويْنَاهُمُ إكيك تَبَرَّأُنَا الله وقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ فَدَعَوْهُمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ وَي فَعَمِيَتُ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ اللهَ فَأُمَّا مَن ٱلْأَثْبَآءُ يَوْمَبِذِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ <u>وَ</u>رَبُّكَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا ٳؖڐۜ صُدُورُهُمُو وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ

قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ قُلُ أَرْءَيْتُمُو غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ ٱلْقِيَكِمَةِ مَنْ إِلَّهُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ حَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ ا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ تَشۡكُرُونَ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأُ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم أُو وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلَى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُ وَ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلَّاخِرَةَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىكَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمُ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ و قُوَّةَ وَأَكْثَرُ ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ عَلَىٰ فَخَرَجَ يُشْــَّلُ عَن قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ز**ينَتِه**ِ *-*لَنَا ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمُ ۚ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ صَلِحًا وَلَا فَخَسَفْنَا (A·) ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُو مِن ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٱلَّذِينَ وأصبح تَمَنَّوْاْ (A) بٱلأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ مَكَانَهُو ٱلرّزُقَ يَبْسُطُ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ وَيْكَأُنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَٱلْعَلَقِبَةُ (۱۳) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ فَلَا ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادً قُل رَّيِّ الْمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَحُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَصُونَنَ مِنَ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَصُونَنَ مِنَ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰ وَبِيكً وَلَا يَصُونَنَ مِنَ ٱللّهِ إِلَىٰ مَنِكَ اللّهِ إِلَىٰ وَبَعْدُونَ ﴿ وَلَا تَدُعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ عَرْجَعُونَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَ وَصَّيْنَا بوَالِدَيْهِ عُسْنَا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ فَلَا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ, فِي ٱلصَّلِحِينَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ٱلَّذِينَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ كَفَرُ واْ وَ قَالَ ٱتَّبغُواْ وَلْنَحْمِلُ خَطَيَكُمُ وَمَا هُمُ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَاهُمُ أَثْقَالَهُمُ الله وَلَيَحْمِلُنَّ شَىْءٍ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ كَانُواْ (1) أُلْفَ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ سَنَةٍ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَلِمُونَ (۱۳)

فأنجينك وَأَصْحَب ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ وَٱتَّقُوهُو آللَّهُ ٱعۡبُدُواْ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ إنَّمَا ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا أُوَلَمُ يَرَوُاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ (1) ٱلْأَرْضِ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَاءَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ١ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ الله وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَالَتِ اللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَالَيْتِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا عَلَيْتِ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ عَلْمِ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ عِلْمَا عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَّا عَلَيْتِ عَلِي عَلْمِ عَلَّهِ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَا ع وَلَا نَصِيرِ أُوْلَنَيِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنِيِكَ لَهُمُ, عَذَابٌ أَلِيمُ ١

### 391

فَمَا كَانَ جَوَابَ أُو حَرّقُوهُو فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمْ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ ٱلنَّارُ وَمَأُوَلِكُمُ بَعۡضُكُمُ وَيَلْعَنُ بَعُضًا ۞فَعَامَنَ لَهُو لُوطُ وَقَالَ نَّاصِرينَ الْ لَكُمُو مِن ٱلْحَكِيمُ شَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزيزُ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ لَهُو إِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا *وَ*يَعُقُوبَ في ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ وَ أَجْرَهُ وَ فِي ٱلنَّبُوءَ النَّبُوة الله وَلُوطًا إِذْ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ قَالَ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُو بِهَا مِنْ أُحَدِ المَّيْ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْعَلَمِينَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

### 499

رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ جَآءَتُ إنَّا قَالُواْ وَ لَمَّا بٱلْبُشْرَىٰ أُهْلَهَا ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ كَانُواْ فِيهَا لَئنَجّينَّهُو إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن قَالَ ٳۜڷۜ ٱلْغَابِرينَ ٱمۡرَأَتَهُو كَانَتُ وَأَهْلَهُو وَ لَمَّا مِنَ 77 رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُو وَضَاقَ ذرعا أَن جَآءَتُ وَقَالُواْ وأُهْلَكَ تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنجُوكَ Ý ٱمۡرَأَتَكَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ كَانَتْ مِنَ رجُزًا ٱلۡقَرۡيَةِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ هَندِهِ ٣٤ بَيِّنَةً تَّرَكْنَا يَعْقِلُونَ لِّقَوْمِ مِنْهَا عَايَةً وَلَقَد ٣٥ أَخَاهُمُو شُعَيْبَا يَاقَوْمِ ٱللَّهَ فَقَالَ مَدُينَ وَإِلَىٰ ٱڠؙڹؙۮؙۅٱ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ **فَكَذَّبُوهُ**و دَارهِمُ<sub>و</sub> لَكُمُ تَبيَّنَ وَقَد وَثَمُودَا الله وعادًا م م كنهم ٱلشَّيْطَنُ لَهُمُ **وَزَ**يَّنَ مِن فَصَدَّهُمُ مُسْتَبْصِرينَ ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ عَن (۲۸)

وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ بٱلۡبيّنتِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ٱلْأَرْضِ فَأَسْتَكْبَرُ وا فِي كَانُواْ وَمَا فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴿ فَمِنْهُمُ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِۦ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ مَنُ مَنُ أُغْرَقْنَا وَمَا کان ٱلأرْضَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَمِنْهُمُ كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ مَثَلُ (1.) دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ٱتَّخَذُواْ كَمَثَل مِن بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ ٱتَّخَذَتُ لَبَيْتُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَتِلْكَ (72) إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ٱلأَمْثَالُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ خَلَقَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ لَاَّنَةَ ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱلْمُنكَرُ وَلَذِكُرُ مَا تَصْنَعُونَ ١

بٱلَّتي ٱلۡكِتَب إِلَّا تُجَدِلُواْ أَهْلَ أُحْسَنُ ٥ وَلا هی أُنزلَ ظَلَمُواْ مِنْهُم أُو وَقُولُواْ عَامَنَّا بِٱلَّذِي ٱلَّذِينَ إِلَيْنَا إِلَيْكُمُ **لَ**هُو وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمُ وَاحِدُ وَنَحْنُ فَٱلَّذِينَ وَكَذَالِكَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ أُنزَلْنَا إِلَيْكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمِنْ ٱلۡكِتَابَ هَاؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بةِے بَايَتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ يُجُحَدُ لَّارُ تَابَ إِذَا كِتَكِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ قَبُلِهِۦ ٱلْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُور EA) إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَا وَقَالُواْ (29) لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ عَايَتُ مِّن رَّبَّهِ عَ قُلُ إِنَّمَا ٱلَّآيَتُ عِندَ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ أُوَلَمُ يَكْفِهِمُ عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ٱلْكِتَابَ وَذِكْرَىٰ لَرَحْمَةَ ذَالِكَ يُتَكِن بٱللَّهِ وَبَيْنَكُمُ بَیۡنی يُؤُمِنُونَ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُوْلَىٰكِ بٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ ٱلۡخَاسِرُونَ بٱللَّهِ و و **هم** 70

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ ٱلْعَذَاثُ مُّسَمَّى لِجُّاءَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله يَسْتَعُجِلُونَكَ وَلَيَأْتِيَنَّهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ١ عُوْمَ يَ**غُ**شَاهُمُ وَإِنَّ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحُتِ أُرْجُلِهِمُ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَنْ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا ٱلَّذِينَ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ, يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَآبِن مِّن دَآبَّةٍ تَحْمِلُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ٱللَّهُ سَأُلْتَهُمُ مَن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمَا هَاذِهِ الْمُحْيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ التَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْمُلُكِ دَعَوٰا اللَّهَ الْمُعْرَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعَوٰا اللَّهَ عُمْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَّا خَجَّالُهُمْ, إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَ عُمْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَّا خَجَّالُهُمْ, وَلَيْتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَ لَيَكُونُ فَلَوْ يَكُولُونَ فَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَرَوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ وَلِيعَمَّةِ النّابِ يَعْمَةِ النّاسُ مِنْ وَبِيعْمَةِ النّابِ يَعْمَةِ النّاسِ مِنْ وَمِنْ الْفَيْرُونَ وَبِيعْمَةِ النّابِ يَعْمَةِ النّاسِ مِنْ وَمِنْ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحُقِي لَمَّا جَاءَهُم وَمَنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحُقِي لَمَا جَاءَهُم وَمَنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِالْحُقِي لَمَا جَاءَهُم وَمَنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِالْحُقِي لَمَا جَاءَهُم وَمَنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِالْحُقِي لَكُونِ وَاللّهِ فَيْ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ لَعَ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ وَمِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ وَمِ اللّهُ لَلْهُ لَمُعُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ لَمُعُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ لَمَعُ اللّهُ لَمُعُ اللّهُ وَمُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْأَرْضِ الآم أُدُنَى ٱلرُّومُ فِي غُلِبَتِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ ١ فِي بِضْعِ سِنِينَ وَمِنْ بَغَدُ قَبۡلُ ٣ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ يَفُرَحُ وَيَوْمَبِذِ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٱللَّهِ بنَصۡر يَنصُرُ مَن ٦

وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظُهرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُو عَن ا أُوَلَمُ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّو مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا وَٱلْأَرْضَ مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمُ, لَكَافِرُونَ ۞ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ قَبْلِهمُ ٲۺۘڐ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أُكْثَرَ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ ٱللَّهُ کانَ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٥ و س **ث**م كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ يَسْتَهْزِءُونَ ١ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُو شُرَكَآيِهِمُ شُفَعَنَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ كفِرينَ (11) فَأُمَّا ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ تَقُومُ (14) ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُو فِي يُحُبَرُونَ رَوْضَةٍ

ٱلَّذِينَ ٱلۡاخِرَةِ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَاتِنَا وَلِقَآي فَأُوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَصُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱڵۺؘۜٙؖمَنُوَاتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ الله يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ الْحَيَّ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ أَنتُمُو بَشَرٌ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا ا وَمِنْ ءَاكِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ تَنتَشِرُونَ وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةَ لِّتَسۡكُنُواْ إِلَيْهَا أُذُوَاجَا لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ ذَالِكَ ڣ ءَاكِتِهِ ا وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمُ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنْ مَنَامُكُمُ ءَايَتِهِ ۽ ذَالِكَ فَضْلِهِۦ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُمُ, مِن إِنَّ فِي ٱلۡبَرۡقَ لِّقَوۡمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ عَاكِتِهِ عُريكُمُ ٱلْأَرْضَ وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحِي بِهِ خَوْفَا وظمعًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلَايَتِ لِّقَوْمِ (۳) بَعۡدَ

عَايَتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ تَخْرُجُونَ ١ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ عَيْنُتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا أَهْوَنُ عَلَيْهِ - وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ يُعِيدُهُو وَهُوَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُمُ مَثَلًا مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَلِ لَّكُمُو مِن مَا رَزَقُنَكُمُ فَأَنتُمُ فِيهِ شُركاء سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ أَنفُسَكُمُ كُو كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡاکِتِ بَل ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمُ بِغَيْر عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلَا اللَّا اللَّالِيلِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل يَعُقِلُونَ ۞ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِن نَّاصِرِينَ ١ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أُكْثَرَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُو يَعْلَمُونَ ۞ ۞مُنِيبِينَ ٱلنَّاسِ ٱلصَّلَوٰةَ مِنَ ٱلَّذِينَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٠ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ, فَرِحُونَ اللهُ وَكَانُواْ شِيعَا

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُمُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا مِنْهُو رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا أُنزَلْنَا عَلَيْهمُ عَاتَيْنَكُهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا أَمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ مَهُ يُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ١ أُوَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ أُتَيْتُمُ مِن رِّبًا وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَا ألكم لِّيَرْبُوَاْ فِي أُمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ وَمَا عَاتَيْتُمُ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ تُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـهِكَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُمُ من يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُ مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ شُرَكَآبِكُمُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن كَانَ أَكْثَرُهُمُو مُشْرِكِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّين أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ١ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهمُ فَجَآءُوهُمُ مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ بألْبَيّنَتِ فَٱنتَقَمۡنَا اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُو اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١ خِلَالِهِ عَاذَا مِن قَبْل أَن يُنزَلَ عَلَيْهِمُ مِن قَبْلِهِ عَ وَإِن كَانُواْ ٱلْأَرْضَ أَثَر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ فَٱنظُرُ إِلَىٰ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ ٳؾۜ

وَلَبِنُ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إذَا مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا ٱلَّذِي خَلَقَكُمُو مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ مِن ضُعْفِ ضُعْفَا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ تَقُومُ وَيَوْمَ ٱلَّذِينَ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْبَعْثِ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَهَنذَا وَلَا هُمُ يُسْتَعُتَبُونَ ١٠٥٥ تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ مَثَلِ ٱلْقُرَانِ مِن وَلَقَدُ کُلّ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰٰذَا أُنتُمُ وَلَيِن جِئْتَهُمُ بِاَيَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

## سُورَةُ لُقُمَانَ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ء هُدَّى اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبّهِمُّ وَأُوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُوْلَنِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَّمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرُهُ و بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَل ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَل مُّبِينِ

ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لِٱبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ لُقْمَنُ الله عَنْ عَالَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي حَمَلَتُهُو عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَهُنًا إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا لَكَ وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِّءُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ أُقِمِ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَيَّ ٱلصَّلَوٰةَ بهَا ٱللَّهُ إِنَّ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١ وَٱغۡضُضُ

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ ونِعْمَةَ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي بِغَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ عَابَآءَنَا أُولُو كَانَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ -ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُو إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠٥ ٥٠ وَمَن وَجْهَهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ اللَّهِ وَهُوَ الْوُثْقَلّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ وَإِلَيْنَا فَنُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمُ, قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُ, إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ مَنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أُنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُو مِنَ بَعْدِهِ ع سَبْعَةُ أَجُر نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفُسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ وَلَا

تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ٱلنَّهَارَ وَيُولِجُ ٱلَّيْل ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ وَسَخَّرَ یَجُری ٱللَّهَ مُّسَمَّى وَأَنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ (1) بأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ دُونِهِ أَنَّ أُلَمُ تَرَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ٱلۡفُلۡكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْر بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمُ مِنْ ءَايَتِهِ عَ فِي ذَالِكَ لَاكِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمُ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمُ إِلَى فَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ لَّا يَجُزى رَبَّكُمُ وَٱخۡشَواْ يَوْمَا ٱتَّقُواْ ٱلتَّاسُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بأللَّهِ ا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُو عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ ٱلْغَرُورُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ وَيَعُلَمُ وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أُرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿

## سُورَةُ السَّجُدَةِ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا رَيْبَ فِيهِۦ ٱلۡكِتَب ٱلْعَلَمِينَ رَّب أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَىٰهُمُ مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُۥ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٣ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَا لِلَهُ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَان ا ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِين ا ثُمَّ سَوَّنهُ و وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَقَالُواْ أَ.ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُمنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ بَلْ هُمُ إِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَافِرُونَ ۞ ۞قُلُ يَتَوَفَّلَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ١

إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ تَرَیْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ لَاتَيْنَا كُلَّ هُدَنْهَا نَفْسِ شئنا وَلَوۡ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ٱلْقَوْلُ مِنَّى مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ · نَسِيتُمُ فَذُوقُواْ بِمَا ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا عَذَابَ وَذُوقُواْ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۩ تَتَجَافَىٰ وَهُ مُ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ نَفُسُ مَّا أُخْفِى لَهُمُو مِن قُرَّةِ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتُ ٱلْمَأُوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ

ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْعَذَابِ أَظْلَمُ مِمَّن لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ الله وَمَنَ ذُكِّرَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ فَلَا تَكُن فِي مُوسَى ٱلْكِتَابَ ءَاتَيْنَا لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ وَجَعَلْنَهُ و هُدَى لِّقَآبِهِ ے مِنْهُمُ بِأُمْرِنَا يَهُدُونَ وَجَعَلْنَا لَمَّا وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ ا أُوَلَمُ يَهْدِ لَهُمُو ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونِ قَبْلِهِمُ مِنَ مِن أَفَلًا يَسْمَعُونَ مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ مَسَكِنِهِمُ ٦ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُز فَنُخْرِجُ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ الْنَعْمُهُمُ وَأَنفُسُهُم الْفَلَا يُبْصِرُونَ هَٰنَا ٱلۡفَتُحُ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ (Å?) ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمُ وَلَا قُلُ يَوْمَ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنتَظِرُونَ ۞

# سُورَةُ الأَحْزَابِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ إِنَّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ -وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتَى تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُ أَبْنَآءَكُمُ ذَالِكُمُ قَوْلُكُمُ بِأَفْوَاهِكُمُ وَٱللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمُ لِلْآبَآبِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ أُمَّهَتُهُمُّ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ في كِتَاب مَعْرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ أُولِيَآبِكُمُ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ٱبْن مَرْيَم وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا لِّيَسْءَلَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَتُكُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودَا لَّمُ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ ٱلۡقُلُوبُ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ وَإِذْ زَاغَتِ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَاْ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ وَ تَظُنُّونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١ ﴿ وَإِذْ قَالَت يَأْهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمُ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَاهَدُواْ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولَا ١ ٱللَّهَ

لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُو مِنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْل لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ ٥ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُوَانِهِمُ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ بأُلْسِنَةٍ حِدَادٍ أُشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمُّ, وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَى عَلَي ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوَّا وَإِن ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ يَأْتِ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ وَلَوْ كَانُواْ مَا قَاتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُم، فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلَّاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانَا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم من يَنتَظِر وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١ عَلَيْجُزى ٱلصَّادِقِينَ بِصِدُقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ ٱللَّهُ إن وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرَاً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُو ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمُ مِنْ قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ أُهۡل ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ, وَقَذَفَ في تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقَا ۞ وَأُوْرَثَكُمُ وَدِيَرَهُمُ وَأُمُوَلَهُمُ وَأُرْضَا لَّمُ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يَنِسَآءَ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ لَهَا ٱلْعَذَابَ

مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ صُلِحًا وَتَعْمَلُ يَقْنُتُ وَأُعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمَا شَ مَرَّتَيْن مِّنَ ٱلنِّسَآ، إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ لَسْتُنَّ كَأْحَدِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٣ وَقِرْ نَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَّبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأُقِمُنَ وَرَسُولَهُ اتَّمَا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ ا وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ تَطْهِيرًا ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ءَايَت إنَّ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلصَّلبرينَ وَٱلصَّبرَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلۡخَاشِعِينَ وَٱلصَّيِمِينَ وَٱلۡحَافِظِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقَاتِ ٱللَّهَ <u>و</u>َٱلذَّ كِرينَ وٱلْحَفِظتِ فُرُوجَهُمُ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُو وَٱلنَّا كِرَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا شَ

### £ 7 7

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا ا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا مُبْدِيهِۦ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُّ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقُدُورًا ۞ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رّجَالِكُم، وَلَكِن ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَّانَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرَا ١ وَسَبَّحُوهُو بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلَّى عَلَيْكُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

يَلْقَوْنَهُ وَلَيْمًا وَأَعَدَّ لَهُمُ أَجْرًا كَريمًا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرَا (10) إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡكَفِرينَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِع مِنَ أَذَنهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا ١ ٱلَّذِينَ يَأَيُّهَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ عَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا قَبْل أَن يَا يُهَا ٱلنَّبِيُّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (19) فَمَتِّعُوهُنَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوَ جَكَ ٱلَّتِي مَلَكَتُ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ عَمَّتكَ عَمِّكَ وَبَنَاتِ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ هَاجَرْنَ وَ بَنَاتِ مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا لَّلْكَ فَرَضْنَا مِن دُونِ خَالِصَةَ أيكنهم وَمَا مَلَكَتُ ٲ۫ۯ۬ۅٙڒڿؚۿؚؠؙۄ لِكَيْلًا عَلَيْهِمُ و حرج ج عَلَيْكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ يَكُونَ

٥ تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاَّهُ وَمَن أُدُنَىٰ أَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ تَقَرَّ مِمَّنُ عَزَلْتَ ػؙڷٞۿڹۜ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا وَٱللَّهُ عَاتَيْتَهُنَّ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَّبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ إِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ شَيْءِ رَّقِيبَا اللهِ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ أَن يُؤْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُم، فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُم، فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحِي ـ ذَالِكُمُ كَانَ يُؤْذِي لِحَدِيثٍ إِنَّ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَلُوهُنَّ وَٱللَّهُ وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ القُلُوبِكُمُ مِن كَانَ لَكُمُ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مِنْ تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآ. إِخُوَانِهنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا أَيْمَنُهُرَ أَنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٱلنَّبيّ يَأَيُّهَا ٱللَّهَ وَمَكَ مِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ مُّهِينَا (°V) فَقَدِ ٱكْتَسَبُواْ بُهْتَانَا ٱحۡتَمَلُواْ وَإِثْمَا مُّبينًا ٥ قُل لِّأْزُورِجِكَ وَبَنَاتِكَ ٱڵؾؘؘؘۜۜۜؿؖ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفُنَ يُدُنينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ يُؤُذِينَ قُلُوبِهِمُ, مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ وَٱلَّذِينَ في ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَنُغُريَنَّكَ بِهِمُ (7.) ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ أينكا ٱللَّهِ تَقْتِيلًا شَ سُنَّةَ مِن قَبْلُ وَلَن تَجدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا خَلَوْا

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرينَ وَأَعَدَّ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا اللَّهِ يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَاْ شَ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ ﴿ رَبَّنَا ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَثِيرًا ١ كَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ عَاذَوْاْ مُوسَىٰ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ۞ يُصْلِحُ لَكُمُو أَعْمَلَكُمُو وَيَغْفِرُ لَكُمُو ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ۗ ٱللَّهُ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

## سُورَةُ سَبَا

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۚ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۞ لِّيَجْزِيَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيِكَ <u>لَهُ</u> مُ ءَامَنُواْ مَغُفِرَةٌ أُوْلَتِيكَ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ وَٱلَّذِينَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ آهِ مُ لَهُمُ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمُ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزِّقْتُمُ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمُ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَال ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ كِسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ فَضۡلَا عَبْدِ مُّنِيبِ ۞ ۞ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوُودَ لِّكُلّ مِنَّا يَحِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَن وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا (11) لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَبُّهِ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ عَ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَىٰ دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسَكِنِهِمُ عَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ رّزْقِ رَبّكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ كُلُواْ مِن فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِدْرٍ ٱڶۘػؘڡؙؙۅۯ حَفَرُوا وَهَلَ يُجَنزَى إِلَّا ذَلِكَ جَزَيْنَكُهُمُ بِمَا ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا بَيْنَهُمُ وَ وَبَيْنَ ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا وَأَيَّامًا لَيَالِيَ وَقَدَّرُ نَا أُنفُسَهُمُ رَبَّنَا بَعِّدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظُنَّهُو 19 عَلَيْهِمُ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُو مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠٠ وَرَبُّكَ عَلَىٰ Ź يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ٱللَّهِ دُونِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا وَمَا لَهُو مِنْهُمُو مِن لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرَكِ

تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ قُلُوبِهِمُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا الله مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَن يَرُزُقُكُمُ أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَال مُّبِينِ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحِقِ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ (77) قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُ بِهِ مُشَرِّكَآءً كَلَّا بَلْ ٱللَّهُ ٳۣڐۜ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ لًا يَعْلَمُونَ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ (<u>^</u> هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡقُرَانِ نُّؤُمِنَ بِهَذَا وَقَالَ لَن مَوْقُوفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أنحن عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ﴿ بَلْ كُنتُمُ مُجُرمِينَ ١٠٠٠ اللهُ وَقَالَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡل تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ أُعُنَاقِ ٱلْأَغْلَالَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ڪفَرُوا ٱلَّذِينَ في هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ وَمَا أُرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ يَعْمَلُونَ ٣٣ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ كَلْفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأُوْلَدَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٥ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمُ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا فَأُوْلَيِكَ لَهُمُ جَزَآءُ ٱلضِّغْفِ بمَا عَمِلُواْ وَهُمُ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللهَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ أَوْلَـهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ مِن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ أنفَقُتُمُ

### 2 77

نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَتِيِكَةِ أَهَاؤُلًا. إِيَّاكُمُ يَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّو بَلْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمُ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ١ فَٱلۡيَوۡمَ لَا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمُ وَقَالُواْ مَا هَدَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُمُ مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا عَاتَيْنَاهُمُ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ هَٰلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ وَوَحِدَةً ۗ تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ

### 2 44

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّهُ وَ فَإِنَّ الْهُمُ الْفَرْعُواْ فَلِا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِيبٌ ﴿ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَقَالُواْ عَلَىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَقَالُواْ عَلَيْ اللّهُ مَلُوا لَهُ عَلَىٰ اللّهُ وَيَقُذِفُونَ مَا يَشْتَهُونَ بِاللّهُ مَن قَبُلُ عَلَيْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مُولِيبٍ ﴿ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مُولَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مُولَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُولَ مُولِيبٍ فَي وَلِي اللْعَلَى اللّهُ عَلَى بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُمُ وَالْمُولُ لَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَا لَا عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى مِالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِى أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّه عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِةً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَا يُعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَا لُكُونَ هَلُ مِن خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم وَمِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُؤُفّكُونَ ۞ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُؤُفّكُونَ ۞ يَرُزُقُكُم ومِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَى تُؤُفّكُونَ ۞ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَى تُؤُفّكُونَ ۞

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْأُمُورُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمُ عَدُقُ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَغْفِرَةُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ و حَسَنَا ۗ فَإِنّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهمُ, حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ و إِلَى بَلَدِ مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَنَبِكَ هُوَ يَبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ مِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُو يَسْتَوى أُجَاجُ وَمِن كُلّ تَأْكُلُونَ لَحُمَا طَريَّا حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن الله يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي وَلَعَلَّكُمُ ٱلنَّهَارِ تَشۡكُرُونَ وَٱلۡقَمَرَ كُلُّ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ لَهُ ٱلْمُلُكُ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مِن دُونِهِ۔ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ تَدْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ا إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ جِخَلْقِ اللَّهِ عَلَقِ اللَّهِ عَلَقِ اللَّهِ عَلَقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ و شَيْءُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُو بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ إنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا

### 2 77

ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١ ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا يَسُتَوى ٱلْأَحْيَآءُ يَسۡتَوى وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا ٱلظِّلُّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن ٱلْأُمُوَاتُ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا (77) وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ٥ ڪفَرُوا وَبِٱلرُّبُرِ ٱللَّهَ أُنزَلَ مِنَ تَرَ أَنَّ الله الله فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ٱلسَّمَآءِ أَلُوَاثُهَا وَمِنَ مُّخْتَلِقًا ثُمَرَاتِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٱلجُبَال وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ و جُدَدُ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَالِفٌ أَلْوَنُهُ و كَذَالِكُ ۗ ٱلنَّاسِ وَمِنَ يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَلْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ ٳؾۜ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ أُجُورَهُمُو وَيَزيدَهُمُو مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُو غَفُورٌ شُكُورٌ شَ

أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ الله الله الله الكوتك الكوتك الكوتك الكوتك الموادية الموا إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرُ يَدَيْهِ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمُ لِّنَفۡسِهِۦ ٱلَّذِينَ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ وَمِنْهُمُ يُحَلَّوْنَ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ حَنَّكُ عَدْنِ ٱلْفَضْلُ يَدُخُلُونَهَا فِيهَا مِنُ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُم، فِيهَا حَريرُ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۖ لَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ١٠٠٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمُ يَصْطَرخُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ أُوَلَمُ ٳۣڹۜ تَّصِيرٍ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّللِمِينَ مِن ٱللَّهَ (TY) ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور غَيْب

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمُ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ و بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَغْضُهُمُ بَغْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ هِإِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ع إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمُ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ١ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ, إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ, فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا فَي

سُورَةُ يسَ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسَ وَٱلْقُرَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ, فَهُمُ, غَفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَحْتَرِهِمُ, مَا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ, فَهُمُ, غَفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَحْتَرِهِمُ, فَهُمُ, لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ, أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى اللَّذَقَانِ فَهُمُ, مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ, سُدَّا وَمَنَ خَلْفِهِمُ, سُدَّا فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُمُ, لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمُ, ءَانذَرْتَهُمُ, أَمُ لَمْ تُنذِرُهُمُ, لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ النَّحْمَلِينَ وَنَحْبُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن التَّعْمِ وَالَّهُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن التَّعْمُ وَلَا يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن التَّبْعَ ٱلذِكْرَ وَخَشِي ٱللهُمُ فَهُمُ لَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن التَّعْمَ اللَّعْمَةِ وَالْمَا تُعْفِرَةٍ عِمَعْفِرَةٍ عِمَعْفِرَةٍ عَلَى اللَّعْمَانِ وَنَصْبُتُ مَا قَدَّمُوا وَخَشِي ٱلْمُولَى وَنَصْبُتُ مَا قَدَّمُوا وَالْتَوْمُ مُ وَكُلًّ شَيْعٍ أَحْمَيْنَاكُهُ وَ إِنَّا خَنُ نُحْمِ ٱلْمَوْنَى وَنَصْبُهُمُ مَا عَدَيْرَةٍ وَالْمَامِ مُّينِ ۞ وَالْتَرَهُمُّ وَكُلًّ شَيْعٍ أَحْصَيْنَاكُ وَا إِمَامٍ مُّينِ ۞ وَالْتَرَهُمُّ وَالْكُولُ مَوْلًا مَنْ عَنْ أَحْمَيْنَاكُ وَالْمَامِ مُّينِ ۞ وَالْتَرَهُمُّ وَكُلًّ مُنْ عَلَى أَحْمَانَاكُولُ فَيْ إِمَامٍ مُّينِ ۞ وَالْتَرَهُمُّ وَكُلًى مُعْمَانِ إِنَا عَنْ أَنْهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ الْمَامِ مُنْ إِلَا عَلَى الْمَامِ مُنْ الْمُؤْلِقِ وَالْوَلَى وَالْوَالِ عَلَيْهِمُ وَالْعَرْتُهُمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُهُمُ اللْعَلَيْفِ الْمُولِقُلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِقُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْعَلَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُولُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

وَٱضۡرِبُ لَهُمُ مَثَلًا أَصۡحَبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ ٳؾؘۜٳ أَنتُمُو إِلَّا بَشَرُ \_ قَالُواْ مَا إِلَيْكُمُ مُرْسَلُونَ ﴿ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١ وَمَا ٱلۡبَكۡغُ يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُمُ ٱلْمُبِينُ اللهُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ قَالُواْ طَنْبِرُكُمُ مَعَكُمُ أَبِن وَلَيْمَسَّنَّكُمُ ذُكِّرْتُمْ بِلَ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱتَّبعُواْ (19) لَّا يَسْئَلُكُمُ أَجْرًا وَهُمُ مُهْتَدُونَ ۞ وَمَا أُعُبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ عَأْتَخِذُ مِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شيعًا إِن وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي وَيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَ ۖ قَالَ فَأْسُمَعُونِ <u>بر</u>َبِّكُمُ يَعُلَمُونَ غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي لمِ الله مِنَ

مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا ۞ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم، خَلْمِدُونَ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمُو مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُون (67) أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ١ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا يَأْكُلُونَ شَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَمِنْهُو جَنَّتِ مِنَ ٱلْعِيُونِ ٣ وَأُعْنَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا لِيَأْكُلُواْ مِن وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلًا يَشُكُرُونَ ١٠٠٠ سُبُحَانَ ٱلَّذِي مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا خَلَقَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ وَمِمَّا تَجُرى مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ هُ و فَإِذَا لِمُسْتَقَرّ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ و مَنَازِلَ ذَالِكَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن عَادَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَةُ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ١ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَريخَ لَهُمُ وَلَا هُمُو يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا وَمَا تَأْتِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطَعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أُنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ ا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً صَادِقِينَ إِلَىٰ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا (1 A) يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا وَعَدَ ا قَالُواْ كَانَتْ إِلَّا وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٱلرَّحْمَانُ فَإِذَا هُمُو جَمِيعُ لَّدَيْنَا هُخُضَرُونَ ا فَٱلْيَوْمَ لَا وَ حِدَةً شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ

إِنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَلَكِهُونَ ٥ هُمُو وَأَزُوَاجُهُمُ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ٥٠ اللهُمُ فِيهَا فَكِهَةُ مَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَامُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ (0V) أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ أَلُمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ يَابَني لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمُ عَدُقُّ مُّبِينُ ٥ ٱعۡبُدُونی هَٰذَا صِرَاطُ مُّسۡتَقِیمُ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَ جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَآءُ لَمسَخْنَاهُمُو 70 مَكَانَتِهِمُ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ (۱۱) نُّعَمِّرُهُ و نَنكُسُهُ و فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَمِّرُهُ و اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ الللَّهُ عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ و إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَانُ مُّبِينُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ لِّيُنذِرَ

عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُو مِمَّا يَرَوُا الله عَلَيْكُ اللهُ وَذَلَّالُنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل لَهَا مَللِكُونَ فَمِنْهَا اَهُ مُ لَهُمُ يَأْكُلُونَ **وَلَهُمُ**و فِيهَا (V) دُونِ ٱللَّهِ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ أفكر يَشُكُرُونَ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمُ لًا يَشْتَطِيعُونَ **وَهُ**مُ (VY) جُندُ مُّخْضَرُونَ قَوَلُهُمُ فَلَا نَعُلَمُ ٳؾۜ يَحُزُنكَ ٧٤) أَنَّا خَلَقْنَكُهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا ا أُوَلَمُ يَرَ ٱلْإِنسَانُ يُعُلِنُونَ ه مبین فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ لَنَا وَضَرَبَ (V) مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمُ قُلْ يُحْييهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ أنتم لَكُمُ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ٱلَّذِي فَإِذَا جَعَلَ تُوقِدُونَ ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ مِنْهُو يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ بَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ أَن ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ N. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

# سُورَةُ الصَّاقَاتِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفَّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَحِدُ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ١ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَن مَّارِدٍ ١ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۖ وَلَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابُ ثَاقِبُ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِن طِينٍ لَّازِبِ ١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبينُ ۞ وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمُ وَخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ۞ الْحُشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمُ إِلَى صِرَطِ ٱلۡجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُمُ مَسۡعُولُونَ ۞

مَا لَكُمُ لِلَّ تَّنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَنَّ بَلْ كُنتُمُ قُوْمًا طَعْيِنَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴿ فَأَغُويْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلِوينَ ١٠٠٠ فَإِنَّهُمُ يَوْمَبٍذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَركُونَ ٣ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمُ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِر هَّجُنُونِ اللَّ بَل جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمُ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وَعَمَلُونَ ﴿ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَاب إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ رِزْقُ مَّعْلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمُ, مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُ, بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمُ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكْنُونُ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ

يَقُولُ أَنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَنَا مُتُنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّا قَالَ هَلَ أَنتُمُو مُطَّلِعُونَ ١ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ و فِي سَوَآءِ لَمَدِينُونَ ١ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ١ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيّتِينَ ۞ ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَطِين فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ أَلْفَوْاْ عَابَآءَهُمُ ضَآلِّينَ ﴿ فَهُمُ عَلَىٰ عَاثَرهِمُ يُهْرَعُونَ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمُ ٱلْمُنذَرينَ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مُنذِرينَ مُنذِ إلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ١٠ وَلَقَدُ نَادَنَنا ( و نَجَيْنَكُ و وَأَهْلَهُ و ٱلۡمُجِيبُونَ مِنَ ٱلْكَرْب

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُو هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرينَ ۞ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أُغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ۞وَإِنَّ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَتِهِ اللهِ اللهِ عَتِهِ اللهِ اللهِ عَتِهِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَبِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ٱلنُّجُومِ فَمَا ظَنُّكُمُ بِرَبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ و مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ عَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمُ لَا تَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُو بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُو ٱلْأَسْفَلِينَ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيّ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُو لِلْجَبِينِ ١ وَنَكَدَيْنَكُو أَن يَاإِبُرَ هِيمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ خَجْزى قَدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ لَهُوَ ٱلْبَلَاوُا ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ و بِذِبْحٍ وَتَرَكْنَا هَاذَا (1.1) ٱلْآخِرينَ الله سَلَم عَلَى إِبْرَهِيمَ الله كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَن عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُوْمِنِينَ اللهُوْمِنِينَ وَبَشَّرُ نَكُهُو وَعَلَىٰ ا وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ بإسْحَق نَبيّاً مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَمِن ذُرّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١ وَلَقَدُ مَنَنَّا ٱلْكَرْب وَ نَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا عَلَىٰ مُوسَىٰ مِنَ وَ هَارُ ونَ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُنَاهُمُ وعَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْآخِرينَ شَكَمُ عَلَيْهِمَا فِي عَلَىٰ وَ تَرَكْنَا كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ايُّ اللَّهُ ا (11) وَ هَارُ و نَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱڶ۫ڂؘڵؚڡؚٙؽؘ (۲۷)

إِلَّا عِبَادَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرينَ شَكُم عَلَى إِلَّ سَلَامٌ عَلَى إِلَّ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّهُو مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُو وَأَهْلَهُو وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إلَّا عَجُوزَا فِي ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ ٱلْغَابِرِينَ اللهُ الله وَبِٱلَّيْلُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلُوْلًا أُنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ وأنبتنا ۞فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ (122) 120 ر قرو سقیم عَلَيْهِ مَ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ وَ إِلَى مِاْعَةِ فَٱسۡتَفۡتِهِمُ إِلَىٰ حِينِ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمُ (150) (١٤٨) وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَامِكَةَ إِنَاثَا أَلِرَبِّكَ ٱلۡبَنَاتُ ا أَلَا إِنَّهُمُ مِنْ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ا شَلهدُونَ وَهُمُ<sub>و</sub> الصطفى ٱلْبَنَاتِ أللَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ عَلَى ٱلْبَنينَ

كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أُمْ لَكُمْ سُلْطَنُ فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ (107) ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ مَا أَنتُمُو عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُو مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ اللَّهَا فَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّامُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلْ ٱلۡمُسَبّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرَا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ اللَّهُمُ لَهُمُ الْمُنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُو فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

### سُورَةُ صَ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ضَّ وَٱلْقُرَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥٠ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١ أَجَعَلَ ٱلْكَالِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ٥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا ٱخۡتِلَقُ ۞ أَۥنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمُ فِي شَكٍّ مِّن ذِكُرى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أُمْ عِندَهُمُ خَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُمُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْتَادِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكَةٌ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ شَ وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلَا. إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِن فَوَاقٍ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُو يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ وَٱلطَّيْرَ (IV) لَّحُشُورَةً كُلُّ لَّهُ اللَّهُ أَوَّابُ اللَّهُ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعَاتَيْنَكُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُاْ ٱلْخَصْمِ إِذَ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُّ ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ۗ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ١ إِنَّ هَاذَا أَخِي لَهُ وتِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعۡجَةَ وَلَى نَعْجَةُ وَاحِدَةُ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُو فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُو وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُو ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُو عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَءَابِ ١ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١٠٠٠

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ أُوْلُواْ وَلِيَتَذَكَّرَ كِتَكِبُ أَنزَلْنَهُ و إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ عَايَتِهِ ع ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُو أُوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ عِالْعَشِيّ ٱلصَّافِنَتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْحَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَىَّ اللَّهِ اللَّهِ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ شَ وَلَقَدُ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهَ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لَى وَهَبْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ١ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأَمْرِهِ مُرَةً حَيْثُ أَصَابَ اللهُ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا لَا اللَّهُ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنَ أَوۡ أَمۡسِكُ بِغَيۡر حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ۞ ٱرۡكُضْ بِرجۡلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ١

وَوَهَبْنَا لَهُ و أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ و رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَب وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ وَالِمَ أَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي وَٱلْأَبْصَارِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلُّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ هَٰذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ١ حَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ ١ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندَهُمُ وَلَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ ۞ هَاذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُو مِن نَّفَادٍ ۞ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ ا وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجُ اللهِ هَاذَا مُّقُتَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمُ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ بَلْ أَنتُمُو لَا مَرْحَبًا بِكُمُ أَنتُمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلۡقَرَارُ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلذَا فَزدُهُ و عَذَابَا ضِعْفَا فِي

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَهُمُ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهُل ٱلنَّار ١ قُلُ إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَوُّا اللَّهَ عَظِيمٌ ١ أَنتُمُ عَنْهُ و مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ عَظِيمٌ اللهُ عَلَيْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَايِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ أُجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللهُ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُو خَلَقْتَني مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُو مِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ فَإِنَّكَ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ ٱلْمُنظَرِينَ اِلَىٰ اِلْكِ أُجْمَعِينَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ١ لَأُغُويَنَّهُمُ

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَالْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّا أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ اللَّهُ أَجْمِعِينَ اللَّهُ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ اللَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنَ لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْأَلَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلَّةُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّذُا الللْمُ ال

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أنزلنا إِنَّا تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِينَ اللهِ أُوْلِيَآءَ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ــ لِلَّهِ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِيهِ عِيْدِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَذِبُ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَّأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُوّرُ ٱلَّيْلَ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنزَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ و لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٨ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ عُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ و نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ١ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ أَمَنُ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ءَامَنُواْ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ ا قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وديني فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِن اللَّهُ مَا شِئْتُمُ مِن دُونِهِ } قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُمُ, مِن فَوْقِهِمُ, ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوّفُ ٱللّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ۚ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ فَكِشِّرُ عِبَادِ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأَوْلَنَبِكَ هُمُۥ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۞ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ يُخُرجُ بِهِ : زَرْعَا هُّخْتَلِفًا أُلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَالهُو حُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلُ أُوْلَنبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكُر ٱللَّهِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُو جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن أُللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ ١٠٠٠ أَفَمَن يَتَّقى بوَجُههِ عَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ٣ مِن قَبْلِهِمُو فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنُ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ۞ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ ع شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلِمَا لِّرَجُلِ هَلُ يَسْتَوِيَانِ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ ٱلْحَمَٰدُ م س<sup>وو</sup> ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمُ

أُظْلَمُ مِمَّن ٱللَّهِ وَكَذَّبَ عَلَى كَذَبَ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَافِرينَ أُوْلَىْهِكَ بٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٱلۡمُتَّقُونَ و و هم مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُّ, ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُوَأً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ لِيُحَقِّرَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱللَّهُ النيس أليس عَبْدَهُ عَبْدَهُو وَيُخَوَّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلسَّمَاوَاتِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرّ هَلُ هُنَّ ۿؙڹۜ أُرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أُو مُمْسِكُكُ هَلُ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ قُلُ يَاقَوْمِ عَلْمِلُ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي أَعْمَلُواْ عَلَىٰ فَسَوْفَ مَن يَأْتِيهِۦ عَذَابُ يُخُزيهِۦ وَيَحِلُّ عَلَيْهِۦ عَذَابُ

### 277

أَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَمَن بٱلْحَقّ لِلتَّاسِ ٱلۡكِتَٰبَ ٱهۡتَدَیٰ ْ فَلِنَفْسِهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أنت ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أُجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ شُفَعَاءَ يَتَفَكَّرُونَ شَ ٱللَّهِ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ يَعْقِلُونَ ۞ وَلَا شيقا ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لِّلَّهِ ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ (ن) وَإِذَا تُرْجَعُونَ إلَيْهِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ اللَّهِ ذُكِرَ وَإِذَا ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ في مَا ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَّفْتَدَوْا بِهِ مِن يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

### 278

مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بهِ ع لَهُمُو سَيِّعَاتُ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بِلَ هِيَ أَكْثَرَهُمُ لَل يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَمَا فَأَصَابَهُمُ أُغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (iv) كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلَآءِ ر و و و و سيصيبهم مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمُ بِمُعْجِزِينَ ١ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ ه قُلُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إنهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وأسلِمُواْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ, لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلِخِرينَ ١٠٠٥

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ أَوُ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ قَدُ جَآءَتُكَ ءَاكِتي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ بَكَن ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى وُجُوهُهُمُو مُسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُ Ź ر ۾ ۾ و **يمسهم** وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ الله وَ الله و شَيْءِ وَكِيلُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ رَبُّ قُلِّ قَلْ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنَّى أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ أَفَغَيْرَ وَ لَقَدُ (71) إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ أَثْرَكْتَ قَبْلِكَ لَبِنْ مِن لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَاسِرينَ (75) ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُو وَٱلسَّمَاوَاتُ قَدُرهِۦ مَطُويَّتُ بيَمِينِهِ ع سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

في ٱلْأَرْضِ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ وَأَشْرَقَتِ ٱلْكِتَابُ وَوُضِعَ رَبّهَا وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ بٱلنَّبيَّنَ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَا أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُو فتّحت عَلَيْكُمُ عَايَتِ رَبَّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ١ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ٱدۡخُلُواْ أَبُوَابَ مَثُوَى فَبِئْسَ قِيلَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ ٱتَّقَوَاْ ٱلْجَنَّةِ رَبُّهُمُ إِلَى 79 ۇمَرً<sup>ا</sup> جَآءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبُوَ'بُهَا وَقَالَ حَتَّىٰ إِذَا خَزَنَتُهَا آهِ مُ لَهُمُ وَقَالُواْ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ سَلَامٌ (V) ٱلْأَرْضَ ٱلْحَمْدُ صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَالْوَرَثَنَا ٱلَّذِي للَّه أُجُرُ ٱلْعَامِلِينَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ

وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُّ, وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ شُورَةُ غَافِر سُورَةُ غَافِر

سورہ عاقبہ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ غَافِر ٱلذَّئب وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٥ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ فِي ٱلْبِلَادِ ٣ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْخُذُوهُ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ فَكَيْفَ ٱلَّذِينَ رَبُّكَ عَلَى كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا لِلَّذِينَ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ تَابُواْ

عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَأُدۡخِلۡهُمُ رَبَّنَا جَنَّتِ أنت **وَذُر**َيَّتِهِمُ إِنَّكَ <u>ۅٙٲ۠ۯٙۅؘٳڿؚۿ۪ۄؙ</u> عَابَآبِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ تَق وَمَن (V) وَقِهِمُ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ أُنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ أُمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ بِذُنُوبِنَا فَٱعۡتَرَفۡنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا فَهَلَ الله المُعْمِ بِأَنَّهُو اللهُ ٱللَّهُ إذَا دُعِيَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ عَايَتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمُو ٱلۡعَلِيّ ٱلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ٱللَّهَ الله فَأَدُعُواْ ٱلدِّينَ وَلَوُ كُرهَ ٱلۡكَاٰفِرُونَ كأ (1<u>m</u>) ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن هُمُ بَرِزُونَ ۗ Ź مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١ عُومَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ إِنَّ تُجُزَي ٱلْقُلُوبُ ٱللَّهَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمُ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ١ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ لَدَى بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ يَقْضُونَ Ý بِشَيْءٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهمُّو ٱلْأَرْضِ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمُ فَأُخَذَهُمُ ٱللَّهُ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ قوة بِذُنُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٠ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ فَأَخَذَهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ إِنَّهُ وَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَسُلْطَن وَهَامَانَ (77) فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ فَلَمَّا جَآءَهُمُو بِٱلْحَقّ (72) ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ قَالُواْ عِندِنَا ٳؙؖۜڵؖ نِسَآءَهُمُ ٱلۡكَافِرينَ فِي وَمَا كَيْدُ ضَلَال

أُخَافُ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ وَقَالَ يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَن أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ ٱلْفَسَادُ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا وَقَالَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ عَالِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أُن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُمُ بِٱلۡبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَاذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُو ٱلَّذِي يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُو بَعْضُ وَإِن إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ عَلَيْكُمُو مِثْلَ يَوْمِ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ ا يُوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ وَيَنَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضْلِل

جَآءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمُو إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُو لَن مِّمَّا جَآءَكُمُ بِهِ عَلَى عَلَىٰ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مِنْ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ مُّرْتَابُ ٱللَّهِ ٣٤ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ١ فِرْعَوْنُ وَقَالَ آبُن لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهِ الْأَسْبَبَ أُسْبَبَ يَاهَامَنُ ٱلسَّمَاوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ وَإِنِّي لَأَغُطْنُّهُو كذبا مُوسَىٰ وَكَذَالِكَ ٱلسّبيل عَن زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي أَهْدِكُمُ<sub>و</sub> يَقَوْمِ ٱلرَّشَادِ سَبِيلَ ٱتَّبغُونِۦ يَاقَوُمِ (TA) ٱلَّاخِرَةَ هَاذِهِ ٱلْحُيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ إنَّمَا هي سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا ٱلۡقَرَارِ دَارُ عَمِلَ وس مَنْ أَوُ أُنثَىٰ وَهُوَ صَّلِحًا مِّن ذَكَرِ وَمَنْ عَمِلَ يُدْخَلُونَ ٱلْجِئَّةَ يُرۡزَقُونَ (1.) بغَيْر فِيهَا

۞ وَيَكَفُوم مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَني إِلَى ٱلتَّار تَدْعُونَني لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشُركَ بِهِ مَا لَيْسَ لي عِلْمُ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلْعَزيزِ ٱلْغَفّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ Ý تَدُعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ا اَللَّهِ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوّضُ أَمْرى فَسَتَذُكُرُ ونَ إِلَى مَا مَا مَكَرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ الله عَوَقَالُهُ اللَّهُ سَيَّاتِ اللَّهُ سَيَّاتِ ٱلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ وَحَاقَ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ بِحَالِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدۡخُلُواْ عَالَ أُشَدَّ ٱلْعَذَابِ آلَ ٱلنَّار وَإِذُ يَتَحَآجُّونَ فِرْعَوْنَ في لَكُمُو كُنَّا ٱلضُّعَفَنَوُٰا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا فَيَقُولُ مِّنَ ٱلتَّار فَهَلُ أَنتُمُ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبَا تَبَعَا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ ٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱلَّذِينَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلتَّار جَهَنَّمَ بَيۡنَ لِخَزَنَةِ ٱدۡعُواْ ٱلْعَذَابِ يُحَفِّفُ رَبَّكُمُ هِ ر يَوْمَا عَتّا

قَالُواْ أُوَلَمُ تَأْتِيكُمُ قَالُواْ بٱلۡبيّنَتِ رُسُلُكُمُ تَكُ وَمَا دُعَنَوُاْ ٱلْكَافِرينَ إِلَّا فِي فَٱدۡعُواْ ضَلَال ٳؾؘۜٳ ٱڂۡڃؘۏۊ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَنَنصُرُ في الله عَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ ٱلْأَشْهَدُ يَقُومُ وَيَوْمَ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا ۿؙۮٙؽ وَأُوۡرَثُنَا بَنِي ٱلۡهُدَىٰ ٱلْكِتَابَ ٥٣ ٳۣۺڗٙؖۜۛؖؗؗٶۑڶ ٱلْأَلْبَبِ ٱللَّهِ لِأُوْلَى وَعُدَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَذِكْرَىٰ 05 بٱلْعَشِيّ وأستغفر لِذَئبكَ ر ييو **ح**ق وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَٱلۡإِبۡكُر 00 ءَايَتِ ٳڐۜۘ أَتَىٰهُمُ اللهُ عُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ في صُدُورهِمُ سُلُطُن كِبُرُّ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُو هُمُو بِبَلِغِيهِ ع هُوَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَلُقُ أُكْبَرُ (°7) ٱلتَّاسِ أُكْثَرَ وَلَاكِرَّ، يَعۡلَمُونَ ٱلنَّاسِ (0V) وَٱلۡبَصِيرُ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱلأعمى وَمَا يَسۡتَوى ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ قَلِيلًا يَتَذَكَّرُونَ مَّا

#### ٤٧٣

ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ و وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ سَيُدۡخَلُونَ عَنْ عِبَادَتِي ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ ٱللَّهُ 7. فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ أُللَّهُ إِلَّا هُوًّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كُلّ شَيْءٍ لَّا إِلَـٰهَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ٦٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ وٱلسَّمَآءَ قَرَارَا صُوَرَكُمُ فَأَحۡسَنَ وَرَزَقَكُمُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۗ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱلطّيّبَتِ اللهُ وَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ ٱلْعَالَمِينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٱلدِينَ ۞قُلُ عُمَا 70 أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنيَ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخُرجُكُمُ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شِيُوخَا وَمِنكُمُ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا 👣 هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱللَّهِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُسُلِّنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٱلْأَغْلَالُ يَا الله الله ٱلْحَمِيمِ أُعْنَاقِهِمُ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي (V) أَيْنَ مَا اَ<sup>و</sup> مُ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ قِيلَ : تُشْرِكُونَ دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ لَّمُ بَل عَتّا قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَا ٱدۡخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ تَمْرَحُونَ ﴿ اَللَّهِ حَقُّ ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ الله فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ فَإِمَّا ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا (۷٦)

أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمُو مَن قَصَصْنَا مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن بِّايَةٍ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَا أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بٱلْحَقِّ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ هُنَالِكَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ مَنَافِعُ قَلَكُمُ فِيهَا
 قِلَكُمُ فِيهَا لِتَرْكَبُواْ ڞؙۮؙۅڔػؙؠؗٛ؞ وَعَلَى عَلَيْهَا حَاجَةً فِي وَلِتَبْلُغُواْ وَعَلَيْهَا عَايَتِهِ فَأَيَّ عَايَتِ الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُريكُمُ ٱللَّهِ ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ تُنكِرُونَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ قُوَّةً وَءَاثَارًا في فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ, مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزءُونَ ١٠ فَلَمَّا كُتَّا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُو وَكَفَرْنَا بِمَا قَالُواْ رَأُواْ بَأْسَنَا مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمُ لَمَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

## سُورَةُ فُصِّلَتُ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَكِبُ فُصِلَتْ مِّن قُرَانًا عَرَبيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أُكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفي عَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمُ إِلَاهُ وَاحِدُ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ وَ وَوَيۡلُ لِّلۡمُشۡرِكِينَ إِلَيْهِ فَأُسْتَقِيمُواْ 0 لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ إِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ إِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٧ ٥ قُلُ أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ أندادًا لَهُو ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٥ وَجَعَلَ فِيهَا فَوُقِهَا رَوَاسِيَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتَهَا فِي أيَّامِ أربعة سَوَآءَ وَبَرَكَ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ لِّلسَّآبِلِينَ فَقَالَ دُخَانُ 9 وَ هِيَ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ

سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْجَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الله فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ صَاعِقَةَ مِّثْلَ الْ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ كَيْفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ, هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ, قُوَّةً وَكَانُواْ بِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ أُخْزَىٰ وَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُواْ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمُ وَلَا أَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَذَالِكُمُ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُمُ بِرَبَّكُمُ أَرْدَلكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُّ, وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمُ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٣٠٠ ٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُمُ مَا بَيْنَ أُيْدِيهِمُ, وَمَا خَلْفَهُمُ, وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ ع لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ٥ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أُسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَجُحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرْنَا ٱلَّذَيْنَ أُضَلَّانَا مِنَ مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا

ٱلَّذِينَ عَلَيْهمُ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّا تَخَافُواْ ٱلۡمَلَيۡكَةُ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُ واْ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَآؤُكُمُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْنَا أُنفُسُكُمُ ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمُ مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ راث وَمَنْ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي . السّيّعَةُ تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلْمُسْلِمِينَ شَ وَلَا ٱۮ۫ڣؘڠ كأنبه أُحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ عَدَوَةُ وَ بَيْنَهُ و هِي حَمِيمُ ﴿ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠ وَمِنَ عَاكِتِهِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسُجُدُواْ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ فَٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُۅاْ فَإِنِ إياهو ٣٦ تَعۡبُدُونَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْتَمُونَ اللهُ رَبّك

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَدِيرٌ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اللَّهِ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ, إِنَّهُ وَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَاللّ وَإِنَّهُ و لَكِتَبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ } تَنزيلُ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ عَالَيْهُ عَالَيْتُهُو وَلَوْ جَعَلْنَهُ و قُرَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ وَعَرَبِيٌ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءُ أُوْلَيْكِ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ, وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمِّي وَلَقَدُ ءَاتَیْنَا مُوسَی يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ 27 لَقُضِيَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُو مُريبِ ۞ مَّنْ عَمِلَ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

ه إِلَيْهِ عُرُدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ -وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن وَضَلَّ عَنْهُمُ ٤٦ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُمُ, مِن تَحِيصِ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ ﴿ وَلَبِنُ أَذَقَنَاهُ و رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ قَنُوطٌ ضَرَّآءَ بَعۡدِ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَيْ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَئُذِيقَنَّهُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى فَذُو ٱڵۺۜؖڔؖ وَإِذَا وَنَا جِجَانِبِهِ مُسْمُ عَريضٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُو بِهِ ـ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الله سَنُرِيهِمُو أنه وَفِي أَنفُسِهِمُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ <u>لَهُ</u> مُ ٱلْآفَاقِ يَصُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا أُوَلَمُ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ هُجِيطٌ ١

#### ٤A٢

# سُورَةُ الشُّورَىٰ الشَّورَىٰ السَّ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَسَقٌ كَذَالِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ الله لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ جِمَدِ رَبِّهِمُ, وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ - أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيل ١ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرَانًا عَرَبيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآءً فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُو ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ إِلَى

#### ٤٨٣

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ لَي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُو مَقَالِيدُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ لَكُمُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا بهِ ﴿ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنُ أَقِيمُواْ وَصَّيْنَا وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم، إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ١ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ أُجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ فَلِذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ١ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَآءَهُمُ وَقُلَ فَٱدۡعُ ءَامَنتُ بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُّ لَا بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

ٱللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُو حُجَّتُهُمُ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمُ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ ٱلَّذِي ٱللَّهُ وَمَا قَريبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ ٱلسَّاعَة Ý أُنَّهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٱللَّهُ لَطِيفُ بعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلۡقَوِيُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ مَن کان ٱلۡاخِرَةِ لَّهُو يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا اَهِ مُ لَهُمُو أُمُ لَهُمُ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ مِنَ لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ لَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمُ الْآَا ٱلظَّلِمِينَ وَإِنَّ تَرَى كَسَبُواْ وَهُوَ مُشۡفِقِينَ مِمّا وَاقِعُ ٱلجُنَّاتِ ٱلصَّلِحَتِ فِي وَعَمِلُواْ رَوْضَاتِ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبّهمُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ الْجُرَّا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ و فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴿ إِنَّهُ ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيَّاتِ يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَعْلَمُ مَا وَيَزِيدُهُمُو مِن فَضْلِهِ ﴿ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمُو شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَو بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ خبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ۞ عَايَتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ إِن يَشَأُ يُسْكِن فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَااكِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أُو يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُمُ مِن هَجِيصٍ ١٠٠ فَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ا الله الله عَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا يَتَوَكَّلُونَ هُمُ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمُ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ يَنتَصِرُونَ اللَّ وَجَزَرَؤُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُوْلَيْكِ مَا عَلَيْهِمُ مِن سَبِيل اللهِ اللَّهِيلُ عَلَى السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أَوْلَنَبِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِّ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيل ١

ٱلذُّيِّ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ يُعُرَضُونَ مِنَ ٱڶ۫ڂؘٮڛؚڔينؘ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ طَرْفٍ خَفِي ۗ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ وَأُهْلِيهِمُ يَوْمَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ ا وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن سَبِيلِ ﴿ السَّتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّلَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمُ قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ لِّلَّهِ (10) ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابِ أَوْ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ

#### ٤ ٨ ٨

سُورَةُ الزُّخُرُفِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَكُو قُرَانًا وَٱلۡكِتَاب لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ و فِي أُمِّ لَدَيْنَا ٱلْكِتَاب الَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ حَكِيمٌ ٱلذِّكْرَ مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أُرْسَلْنَا كُنتُمُو قَوْمَا مِن ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِمُ, مِن نَّبِيّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَأُهۡلَكۡنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ سَأُلْتَهُمُ مَن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ خَلَقَهُنَّ لَكُمُ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ٥ وَجَعَلَ

#### 219

ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بهِ بَلْدَةً مَّيْتَا وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلْأَزْوَاجَ كَذَالِكَ كُلَّهَا الله وَٱلَّذِي خَلَقَ تُخُرَجُونَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى لَكُمُو مِنَ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ عَبُوهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا بٱلۡبَنِينَ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُومَن يَنشَؤُاْ فِي ظُلَّ وَجُهُهُ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ ٱلْحِلْيَةِ هُمُ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمُ وَ ٱلَّذِينَ شَهَدَتُهُمُ وَيُسْئَلُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَا لَهُمُ وِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ بَلُ كِتَلبَا مِّن قَبْلِهِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمُو مُهْتَدُونَ

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِمُ مُقْتَدُونَ ٥ قُلُ أُوَلُو جِئْتُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، وَقَوْمِهِ، كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ تَعْبُدُونَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ هِمَّا برآءُ سَيَهُدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ مَتَّعْتُ هَاوُلَآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبينُ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَعُفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فُوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ سُخُريَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا بَعۡضَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةَ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣ لِيِيُوتِهِمُ سَقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ

٠ وَزُخُرُفًا أُبُوَابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ شَ كُلُّ ذَلِكَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ لَمَا رَبِّكَ مَتَلغُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضُ لَهُ و قَرِينُ اللهِ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُو مُهْتَدُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ إِذ ظَّلَمْتُمُو أَنَّكُمُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٣ نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنتَقِمُونَ ١٠٠ أُو نُريَنَّكَ وَعَدْنَاهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدِرُونَ ١٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُو لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ تُسْعَلُونَ ۞ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أُرْسَلْنَا الله وَلَقَدُ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ أُجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ عِاكِيتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِاَيَتِنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ

نُرِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَهدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (1) A رَبَّكَ بِمَا ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ١ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي تَجُرى ٱلْأَنْهَارُ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ قَالَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ ۞ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ ۖ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ فَٱسۡتَخَفَّ ٱلْمَلَتبِكَةُ مُقْتَرنِينَ 0 T فأظاعُوهُو كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ فَلَمَّا إَنَّهُ مُ ાં فَأَغْرَقُنَاهُمُ وَ أَجْمَعِينَ 00 ٱنتَقَمَٰنَا سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ٥٠ ٥٠ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱڋؙ مِنْهُ و يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُواْ ءَأْ لِهَتُنَا خَيْرٌ إذَا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُه مَثَلًا لِّبَنی نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمُ مَلَنبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَاذَا صِرَاطً مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمُ بٱلْجِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ, بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمُ ۞ فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُ فَوَيۡلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْأَخِلَّاءُ وَهُمُ بَغۡتَةَ يَوْمَبِذِ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ خَوْف Ý بَ**ءُ** فُوهُ وُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ١ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِاَيَتِنَا عَلَيْكُمُ أَنتُمُ<sub>و</sub> اللهُ وَأَزْوَاجُكُمُ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوَابُ تُحُبَرُونَ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمُ فِيهَا ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ مَا تَشْتَهِي وَفِيهَا اللُّهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا خَلِدُونَ لَكُمُو فِيهَا فَكِهَةُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ تَعۡمَلُونَ 77

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَوْاْ يَهَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَكِثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جِئْنَكُمُ بِٱلْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ وَنَجُوَلهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ يَكْتُبُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَاْ أُوَّلُ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَرْشِ رَبّ يُلَقُوا يَوْمَهُمُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ الله وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا الله وَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا يَمْلِكُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ شَهِدَ بِٱلْحَقّ لَيَقُولُزَّ، ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلَهُ و يَكرَبِّ إِنَّ هَاؤُلَاءِ قَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

## سُورَةُ الدُّخَانِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُو فِي لَيْلَةٍ كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ مِّنُ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُو هُوَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ إِن كُنتُمُ مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمُ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ اللَّاسَ هَاذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمُ وَسُولُ مُّبِينُ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ و وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ١ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُنتَقِمُونَ عَآبِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ وَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ رَسُولُ كَرِيمٌ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمُ أُنْ رَسُو ڳُ

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي عَاتِيكُم وبسُلَطَنِ مُّبِينِ ١ وَإِنِّي عُذْتُ ا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ اللهِ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنَّ هَاؤُلَآءِ قَوْمُ مُجُرمُونَ ۞ فَٱسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ۞ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ۖ إِنَّهُمُ جُندُ مُّغُرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعِيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ٥ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمُ عَلَى عِلْمٍ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمُ مِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى إِنَّ هَاؤُلَآءِ ءَ ۾ اُهمُ الله عَانَا إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ اللهُ عَلَيْمُ صَادِقِينَ (°2) بمُنشَرينَ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَاهُمُّ إِنَّهُمُ خَيْرٌ أُمْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

ٱلْفَصْل مِيقَاتُهُمُ أُجْمَعِينَ (TA) يَوُمَ مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ ٳڹۜ ٱڵڗۜٙؿؖۅم ٤٠ ٱلرَّحِيمُ هُوَ ٱلْعَزيزُ إنهو شَجَرَتَ ٱلْأَثِيمِ كَٱلۡمُهۡلِ ٱلْبُطُونِ 71 يَغُلِي فِي (1) ٱلْحَمِيمِ الله خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ كَغَلَى إِلَىٰ سَوَآءِ رأسِهِ ۾ **ت**م عَذَاب مِنْ صُبُّواْ فَوْقَ (11) ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْكَريمُ (10) (in) كُنتُمُو بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ هَاذَا ٳڹۜ مَقَامٍ أُمِينِ يَلۡبَسُونَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ (19) كَذَلِكَ مُّتَقَابِلِينَ (0·) وَإِسۡتَبۡرَقِ ۅؘزَوَّجۡنَاۿ<sub>ؙ</sub>مُۥ بِحُورِ فِيهَا (٥) يَدْعُونَ عِينٍ Ý ءَامِنِي<u>نَ</u> يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلۡمَوۡتَ 70 فَكِهَةِ وَوَقَالُهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٱلْأُو لَىٰ فَضۡلَا ٱلْمَوْتَةَ 0° <sup>ج</sup> رَّبْكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ و بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُرْتَقِبُونَ ٥

#### 591

### سُورَةُ الجَاثِيَةِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٣ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ع يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ تُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرْهُ و بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَنبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمُ جَهَنَّمٌّ وَلَا يُغْنَى عَنْهُمُ مَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنَا هُدَى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ عِأْمُرِهِ ع وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

عَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِّلَّذِينَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ أُسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ و و لَقَدُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَهُمُ بَيَّنَتٍ مِّنَ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ إِنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ (17) مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا ثُمَّ جَعَلْنكَ عَلَىٰ شَريعَةٍ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَغْضُهُم، أَوْلِيَآءُ بَغْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَاذَا بَصَنَّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَخْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جُجُعَلَهُمُ وَمَمَاتُهُمُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءُ مَّحُيَاهُمُ سَآءَ وَٱلْأَرْضَ ٱڵسَّمَٰۅؘۥتؚ ٱللَّهُ مَا يَحُكُمُونَ الله وَخَلَقَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ وأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِاَبَآبِنَا إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يَجِمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ۞ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمُ وَلَاسَتَكُبَرْتُمُ وَكُنتُمُ قَوْمَا مُّجُرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُو مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمُ, مَا تَدْعُونَ مِن كُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ, شِرُكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ, شِرُكُ فِي السَّمَوَاتِ ۖ ٱلْتُهُونِي بِحِتَابٍ مِن قَبْلِ هَاذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ, السَّمَوَاتِ اللَّهِ مَن عَلْمِ إِن كُنتُمُ, صَادِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن اللَّهِ مَن لَا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمُ, عَن دُعَايِهِمُ, غَلِونَ ۞ لَا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمُ, عَن دُعَايِهِمُ, غَلُونَ ۞ لَا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمُ, عَن دُعَايِهِمُ, غَلُونَ ۞ لَا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمُ, عَن دُعَايِهِمُ, غَلُونَ ۞

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ كَنْفِرينَ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرُ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَا ا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ـ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ ـ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ <del>حُسْنًا ۚ حَم</del>َلَتْهُو أُمُّهُو كَرْهَا وَوَضَعَتْهُو كَرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَا ثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَصْلِحُ لِي فِي ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَـَهِكَ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمُ ٱلْجَنَّةَ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي لِوَالِدَيْهِ مُ أُفُّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ في أُمَمِ خَسِرِينَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمُ أَعْمَلَهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ءَأَذْهَبْتُمُ وَلَيَّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَفْسُقُونَ

۞ وَٱذْكُر أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ﴿ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِۦ وَمِنْ خَلْفِهِۦ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ٥٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيَ أَرَىٰكُمُ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ١ فَلَمَّا رَأُوْهُو عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمُو قَالُواْ هَٰذَا عَارِضُ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ وِبِهِ وَيِهُ وِيهُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَهُم، كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ مَمَعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى وَلَا أَبْصَارُهُمُ وَلَا أَفْءِدَتُهُمُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِاَيْتِ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزءُونَ ۞ مَا حَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُبَانًا ضَلُّواْ عَنْهُم وَذَالِكَ إِفْكُهُم وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

نَفَرَا ٱلْجِنّ ٱلۡقُرَانَ صَرَفْنَا إِلَيْكَ يَسْتَمِعُونَ مِّنَ أُنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ قَالُواْ وَلُّواْ إِلَىٰ أُنزلَ مِنْ إِنَّا يَقُوْمَنَا قَالُواْ مُنذِرينَ شَي كِتَّابًا سَمِعْنَا ٱلۡحِقّ لِّمَا بَيْنَ مُصَدِّقَا يَهُدِي يَدَيُهِ الله كَاهُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ مُّستقِيمِ وَإِكَ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُجِرْكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ وَمَن دُونِهِ اللَّهِ أُوْلَيَهِ أُوْلَيِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ أُولَمُ يَرَوْاْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّ عَلَىٰ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ اللَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُو تَكُفُرُونَ فَٱصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلْ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ١

### سُورَةُ مُحَمَّدٍ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمُ ۗ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى هُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُ اللّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۞ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُمُ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَاتَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمُ وَ سَيَهْدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُ ۞ ۞أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكَافِرينَ أَمْثَالُهَا ١ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُ ۚ ﴿ وَكَآبِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ اللَّهُ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ عَمَن زُيّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمُ ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ أُسِن وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّن خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُمُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغُفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَلِدُ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أُمْعَآءَهُمُ اللهِ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمُ هُدَى وَءَاتَناهُمُ تَقُونهُمُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً فَقَد جَا أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَآءَتُهُمُ ذِكْرَلْهُمُ شَلَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثْوَلَكُمُ ﴿

عَامَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتُ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتُ ٱلَّذِينَ وَيَقُولُ مي محكمة قُلُوبِهِمُ ٱلَّذِينَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ڣۣ وَذُ كِرَ إكثك نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُ اللهُمُ اللهُمُ يَنظُرُونَ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُو شَ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفُسِدُواْ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۚ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ أُللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ الله يَتَدَبَّرُونَ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأُمْلَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ (77) ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ (Y) تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُو فَكَيۡفَ إذَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَأَدۡبَارَهُمُ **Å?** أُمُ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُ (79) ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَن لَّن يُخُرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمُ وَ اللَّهُ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمُ وَلَتَعُرِفَنَّهُمُ فَلَعَرَفْتَهُمُو بِسِيمَاهُمُ لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمُ اللَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ ١٠٠٠ ١ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمُ اللَّهُ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن أَعْمَلَكُمُ ۚ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ أُجُورَكُمُ, وَلَا يَسْعَلَكُمُ, أَمْوَلَكُمُ, ١ الله يَسْعَلَكُمُوهَا يُؤُ تِكُمُ فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ۞ هَاأَنتُمُ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنِ نَّفْسِهِ مِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُواْ أُمْثَالَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# سُورَةُ الفَتْحِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ١ لَيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُو سَيَّاتِهم وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلظَّآنِّينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلۡمُنَافِقِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَآيِرَةُ ٱلسُّوٓءَ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ جَهَنَّم اللهُمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا اتًا إنَّا أُرْسَلْنَكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ۞ لِّيُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَيُوَقِّرُوهُو وَيُسَبِّحُوهُو بُكْرَةً وأصيلا **وَيُعَ**رِّرُوهُو

ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ٱللَّهِ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يُدُ أَيْدِيهِمُّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى ا وَمَنَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأُهۡلُونَا لَكَ فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ نَفْعًا بَلُ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ كَانَ طَنَنتُمُ أَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمُ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُ قَوْمَا بُورًا ١ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنَ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلُكُ يَشَآءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُم مُ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمُ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلً ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحُسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا شَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرى مِن ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ هُلَّقَد رَضِيَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا عَن قُلُوبِهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحَا قَرِيبَا ١ ٥٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُو هَاذِهِ عَ وَكُفَّ أَيْدِيَ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمُ مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠٥ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ٣ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنَ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُو عَن ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ لَّمُ تَعْلَمُوهُمُ أَن تَطَّوُهُمُ فَتُصِيبَكُمُ مِنْهُمُ مَعَرَّةً مُ ه مُوْ مِنَاتُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ لَّقَدُ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقُّ الْ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ صَدَقَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ قَرِيبًا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بٱلْهُدَى (77) فَتُحَا لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدَا ٱلۡحِقّ

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ وَرَلْهُمُ وَرَكَعَا سُجَّدَا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ فِي اللَّهُ مُورِفُونَا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# سُورَةُ الحُجُرَاتِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ, اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ, فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ تُصِيبُواْ قَوْمًا جِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُو نَدِمِينَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ فِيكُمُ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ و فَلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَامِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمُ وَلَا تَّنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمُ يَتُبُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرَا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ إِثْمُ ۖ وَلَا تُجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ إِنَّ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِن ذَكَرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَّعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ هَ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِتُكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمُ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَىْبِكَ الله عَلَمُ اللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ لَيْعَلَّمُ مَا فِي ٱلصَّدِقُونَ ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ يَمُنُّونَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَمَكُمُّ بِلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ, أَنْ هَدَىٰكُمُ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١

### سُورَةُ قَ

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله عَجِبُواْ أَن جَآءَهُمُ وَٱلْقُرَانِ ٱلْمَجِيدِ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ۞ أَ.ذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ۗ ذَالِكَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَبُ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَهُمُ فِي أُمْرِ مَّريجٍ ۞ حَفِيظٌ ۞ بَل أُفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ ٥ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ١ وِرْقَا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمُ فِي لَبْسِ مِّنُ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ و تَحِيدُ ١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ و هَاذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۞ أُلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُو فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ هَقَالَ قَرِينُهُو رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُو وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ بٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزيدٍ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَٰذَا مَا يُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنُ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ ٣ بسَلَمِ أَنْ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمُ بَطْشَا ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ و قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اللهِ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أُيَّامِ وَمَا مِن لُّغُوبِ ۞ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُو وَإِدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ١ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ١ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ نَحُنُ نُحْي مُ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَنَ يَوْمَ تَشَقَّقُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ إِجَبَّارِ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّارِيَتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَامِلَتِ وِقُرَا ۞ فَٱلْجَارِيَتِ يُسْرَا ۞

فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَاقِعُ ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُو فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ١ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّار يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَشْتَعُجِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ عَاخِذِينَ مَا عَاتَنْهُمُ رَبُّهُم ﴿ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحُسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِي أُمُولِهِمُ, حَقُّ لِّلسَّابِل وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَقِي ٱلْأَرْضِ لِّلْمُوقِنِينَ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَأَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللّ ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ۚ لَحَقُّ مِّثُلَ مَا تَنطِقُونَ ١ هُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ مَ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ فَرَاغَ أَهْلِهِ عَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُ و إِلَيْهِمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ وبِغُلَمٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ و فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى عُجْرِمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ وجَجَارَةَ مِّن طِينِ اللهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ و إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجُنُونُ ۞ فَأَخَذْنَهُ و وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمُ فِي ٱلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهِ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ و كَٱلرَّمِيمِ اللهَ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ١٠ فَعَتَوَاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ١٠ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ اللَّهُ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ تَذَّكَّرُونَ ۞ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ و نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ لَعَلَّكُمُ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمُ ومِنْهُ و نَذِيرٌ مُّبِينُ

#### 077

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ كَبُنُونُ ۞ أَتَوَاصَوْاْ بِفْء بَلُ هُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرُ فَإِنَّ اللَّهِ كُرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْمِؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْمِؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّعِمِ مُ الَّذِي يُومِهِمُ الَّذِي يُومَهُمُ الَّذِي يُومَهُمُ الَّذِي يُومَهُمُ الَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَا أُلِي اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعُمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّعِيمِ اللَّهُ الرَّعْمَةِ المُعْمِيمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمُعُمِيمِ الْمَالَةُ الرَّعْمَنِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَعْمَلِيمَ الْمَالِمُ الْمَعْمَلِيمَ الْمُؤْمِ الْمَالِمِيمِ الْمَالِمُ الْمَعْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِونِ الْمَالِمُ الْمَعْمَلِ الْمَعْمَلِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَعْمُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَٱلطُّورِ وَكِتَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنهُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ۞ إَنَّ الْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّفَاءُ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكذِبِينَ ۞ النَّينَ هُمُ فَيْ وَيَالُ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ اللَّذِينَ هُمُ وَقَ فَي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتَى كُنتُمُ بِهَا تُحَذِّبُونَ ۞

#### 077

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ الله المُصْلَوْهَا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١ فَكِهِينَ بِمَا عَاتَلَهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَالُهُمُ وَبُّهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓٵً بِمَا الله مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُنتُمُ تَعْمَلُونَ سُرُر مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجُنَاهُمُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَمَا أَلِتُنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِمُ مِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَاهُمُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ ١ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وَأُقْبَلَ بَغْضُهُمُ غِلْمَانُ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ١ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ كُنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٥ إِنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ و إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا هَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ا قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللهُ اللهُ

أَحْلَامُهُمُ بِهَذَا أَمْ هُمُ قُوْمٌ طَاغُونَ ﴿ تَأْمُرُهُمُ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّا تَقَوَّلُهُ بَل ا أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهَ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ الله عندَهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ۞ أَمْ <u>لَهُ</u> مُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُو بِسُلْطَن أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمُ أَجْرًا فَهُمُ مِن مُّثُقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُريدُونَ كَيْدَا اللَّهِ عَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٠ أَمْ لَهُمُ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشُركُونَ ١ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ الله فَذَرْهُمُ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمُ كَيْدُهُمُ شَيْئًا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ أَكْثَرَهُمُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ۗ وَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

# سُورَةُ النَّجُمِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىُ يُوحَىٰ ﴿ عَلَّمَهُ وَ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسۡتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعۡلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْ حَى ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوىٰ ١ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ شَ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ شَ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْءَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِئْزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَد جَآءَهُم، مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞ ۞وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ١

#### 077

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَامِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ بِٱلْحُسْنَى اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَنتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندَهُ و عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۞ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَقَّى ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَن إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ا ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ثُمَّ يُجْزَلهُ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

وَأَنَّهُ وَ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ ۚ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۚ وَأَنَّهُ وَوَأَنَّهُ وَوَا فَمَا رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۚ وَوَهُ وَوَا فَمَا أَبْقَىٰ وَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ هُمُ وَأَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ فَ وَاللَّهُ وَأَطْغَىٰ وَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ هُمُ وَأَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ فَ وَاللَّهُ وَأَلْغَىٰ فَ وَاللَّهُ وَأَلْغَىٰ فَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى فَا اللَّهُ وَلَا تَبُكُونَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَأَنْتُمُ وَاللَّهُ وَاعْبُدُواْ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَاللَّهُ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُونَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَاللَّهُ وَاعْبُدُواْ وَلَا قَامُهُ وَاعْبُدُواْ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَاللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهِ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ وَاعْبُوا اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَالْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ وَاعْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْبُوا لِللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلُ

# سُورَةُ القَمَرِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِلِغَةُ فَمَا تُغُنِ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِلِغَةُ فَمَا تُغُنِ ٱلنَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُرِ ۞ النَّذُرُ ۞ فَتَوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُرٍ ۞

#### OYA

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمُ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمُ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۚ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ هَجُنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ١٠ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ١٠ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عِيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدُ قُدِرَ وَحَمَلْنَهُ وَ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر شَ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ اللَّهِ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْل فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَانَ مُّنقَعِر ۞ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلثُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَّبِعُهُ و إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠٠ أَ. لَقِيَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمُ فَٱرْتَقِبَهُمُ وَٱصْطَبِرُ ٧

وَنَبِّغُهُمُ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسُمَةُ بَيْنَهُمُّ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرٌ ١ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١٠ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ, حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ خَّجَّيْنَاهُمُ, بِسَحَر ١ تَعْمَةَ مِّنُ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجْزى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُمُو بَطْشَتَنَا بِٱلنُّذُر اللَّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر اللَّ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكُر فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ, وَلَقَدُ جَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۞ أَكُفَّارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنِكُمُ أَمْ لَكُمُ بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴾ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٠ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرِحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُبِيرٍ مُّسْتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞ مَنْ الرَّحْمَن سُورَةُ الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَانُ عَلَّمَ ٱلْقُرَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَالْأَنَامِ فِيهَا فَلَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَالْخَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ وَالْحَلَى فَلَيْ وَالْمَعْرِبَانِ ۞ وَخَلَقَ ٱلجُآنَ مِن صَلْصِلٍ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلجُآنَ مِن صَلْصِلٍ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلجُآنَ مِن مَن صَلْصِلٍ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلجُآنَ مِن مَن صَلْصِلٍ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلجُآنَ مِن مَن مَارِحٍ مِّن نَارٍ ۞ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَن أَلْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَنَلَقَ الْجُآنَ مِن وَلَامَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَبَلُونَ الْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞

#### 071

فَبأَىّ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأيّ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَئَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ١ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمُ, أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ أَن تَنفُذُواْ مِنُ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَن ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ شِوَائُظ مِّن نَّارٍ ﴿ وَنُحَاسِ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَآءِ كَٱلدِّهَانِ شَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةَ تُكَذِّبَانِ شَ لَّا يُسْعَلُ عَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذٍ إِنسُ وَلَا جَآنٌ ١ شَ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَنْبِهِۦ يُعُرَفُ ٱلْمُجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمُو فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي

فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ هَلَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ عَانِ ﴿ عَالِ فَبِأَيِّ ٱلْمُجُرمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّتَانِ ١ فَبِأَيِّ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِّ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانِ عَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنُّ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيّ عَالَاءِ فَبِأَيّ عَالَآءِ (1) وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ تُكَذِّبَانِ 7. ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبأَيّ مُدُهَآمَّتَانِ شَ تُكِذِّبَانِ 75 (77) ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ١٠٥٥ فَبأيّ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ تُكَدِّبَان فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ١ فَيأَيِّ عَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ

#### 044

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُ مَّقُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَالَّهِ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالَّهِ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالَّهِ وَلَا جَآنُ ﴿ فَالِّي فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ فَبِأَي عَلَى رَفْرَفٍ خَضْرِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَي عَالَى رَفْرَفٍ خَضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَي عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ تَبْرَكَ ٱللهُ رَبِّكُ ذِى ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَالَّهِ مَرَبِّكُ مَا لَهُ كَذِبَانِ ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَالَاءً عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

سُورَةُ الوَاقِعَةِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ۞ فَكَانَتْ إِذَا رُجَّتِ ٱلْمِرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءَ مُّنْبَشًا ۞ وَكُنتُمُ, أَزُواجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ۞ أُوْلَتَبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْءَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْءَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْءَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱللَّيْقِونَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فَلَيْكِ مَنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ۞ فَلَي مَنَ ٱلْأَخِرِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞

#### 075

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ١٠ فِي أَكُوابِ وَأَبَارِيقَ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ١٠ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا مِّن مَّعِينِ شَ يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٥ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلّ مَّمْدُودٍ ١٠٠ وَمَآءٍ مَّسُكُوبِ ١٠٠ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ١٠٠ لَّا وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ لَى إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءَ لَيَ وَلَا مَمْنُوعَةٍ شَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابَا ۞ لِإَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ و سوو ثلة مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأُصْحَبُ ٱلشِّمَالِ أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلّ مِّن يَحْمُومٍ فِي الله لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمُۥ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ۞ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ ﴿ أَبِذَا تُرَابَا وَعِظَمًا أَ.نَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٠٠ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ وَلُونَ ١٠٠ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلظَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ١ فَشَارِبُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ نَحُنُ خَلَقُنَكُمُ تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمُ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱلنَّشَآءَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ الْفَرَءَيْتُمْ, مَا عَلِمْتُمُ تَحُرُثُونَ ۞ ءَأْنتُمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ و حُظمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ١ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ ﴿ بَل خَنُ عَمُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ و أَجَاجَا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنشَأَتُمُ شَجَرَتَهَا أُمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٠٠٠ خَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا الله فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ فَلَا أُقُسِمُ لِّلۡمُقُوينَ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَ لَقَسَمُ لَّوُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿

لَّ يَمَسُّهُو إِنَّهُ و لَقُرَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابِ مَّكْنُونِ (A) ٱلْمُطَهَّرُونَ ١ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَفَبِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أُنتُمُو مُدْهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ۞ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمُ حِينَيِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَاكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ١ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ١ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلظَّالِّينَ ٥ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ ١ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ سُورَةُ الْحَدِيدِ

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ الظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

#### 041

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ إَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخُلَفِينَ فِيهِ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجْرُ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمُ, مَنْ أَنفَقَ مِن قَبُل وَقَتَلَ ۚ أُوْلَنَيِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُواْ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفُهُ و لَهُ و وَلَهُ و أَجْرُ كَرِيمُ

تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ بَيْنَ وَبِأَيْمَنِهِم ﴿ بُشُرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّورَكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَاً فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِ لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَإَلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمُ وَتَرَبَّصْتُمُ وَٱرْتَبْتُمُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَا أُمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَلِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَلكُمُّو وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُر ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَ فَاسِقُونَ ١ اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَّفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرٌ كَريمُ ٧

هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ أُوْلَىٰكِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ رَبِّهِمُ لَهُمُ أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِنَا أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ ٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْأَمْوَال ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي وَٱلْأَوْلَدِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُو مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمَا وفي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١ ٱلسَّمَآءِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ } ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ۞ مَا مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ لِّكَيْلًا قَبُل يَسِيرُ (17) تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتَلَكُمُ وَٱللَّهُ يُحِبُّ كُلَّ هُخُتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ٣ هُوَ

أُرْسَلْنَا وأُنزَلْنَا بِٱلۡبَيِّنَتِ لَقَدُ ٱلۡكِتَابَ رُسُلَنَا مَ ہُو ہِ مُعَهم ٱلْحَدِيدَ وأُنزَلْنَا لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُ وَجَعَلْنَا فَمِنْهُمُ ۮؙڗؾۜؾۿؚڡؘٳ في عَلَىٰ ثُمَّ قَفَّيْنَا فكسِقُونَ (0) سجو و مِنهم ٱلْإنجيلَ وَجَعَلْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا <u>َ</u> وَرَحْمَةً ٱتَّبَعُوهُ وَأُفَةَ ٱلَّذِينَ قُلُوبِ وَ رَهْبَانِيَّةً إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُونِ ٱللَّهِ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَكَهَا عَلَيْهِمُ حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مَ الله المالية تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُم، وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ أَهۡلُ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

# سُورَةُ المُجَادلَةِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشُتَكِي إِلَى وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُمُ مِن نِسَآيِهِمُ مَا هُنَّ أُمَّهَتِهِمُ إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلَّا وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرَا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَاْ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ قَبُل أَن يَتَمَاّشًا ذَالِكُم، تُوعَظُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحُريرُ رَقَبَةٍ مِّن بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمُ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَن ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُو وَيَتَنَاجَوْنَ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمُ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ تَنَجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَّهِمُ شَيًّا إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ عَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُوَلكُمُو صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ عَأْشُفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُوَلكُمُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۞أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا هُمُ مِنكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمُ لَيَعْلَمُونَ ١ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ التَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أُولَادُهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلهُمُ, ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمُ اَّوْ أَبْنَآءَهُمُ اَلْإِيمَنَ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمُ اَوْ أَبْنَآءَهُمُ الْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُمُ اللَّا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللَّانَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ

سُورَةُ الحَشْرِ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ هُو ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن الْحَكِيمُ ۞ هُو ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مَانِعَتُهُمُ وَيَرْهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَيْمِ مِنَ اللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُمُ مِنَ اللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَي عُلْمِهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتِرُواْ يَا وُلِي ٱلْأَبْصَلِ ۞ وَلَوْلًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّا وَلَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۞ الْجُلَاءَ لَعَذَبَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّا وَلَهُمُ فِي ٱلْاَحْرَةِ عَذَابُ ٱلنَّا وَلَهُمُ فِي ٱللْاَحْرَةِ عَذَابُ ٱلنَّالِ ۞

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ا مَا قَطَعْتُمُ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَآبِمَةً أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَسِقِينَ أُفَآءَ ٱللَّهُ ٥ وَمَا خَيْل عَلَىٰ رَسُولِهِ عَنْهُمُ فَمَا أُوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ عِنْ وَلَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ قَدِيرُ ۞ مَّا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَنْهُ و فَٱنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ نَهَاكُمُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ ٱلۡمُهَجِرينَ لِلْفُقَرَآءِ دِيَرهِمُ مِن يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوَانَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ٨ أُوْلَىٰكِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِمُو قَبْلِهِمُ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةُ حَاجَةَ فَأُوْلَىمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ شُحَّ نَفْسِهِ عَ يُوقَ وَمَن

لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا مِنْ بَغَدِهِمُ يَقُولُونَ وَٱلَّذِينَ جَآءُو ٱغۡفِرۡ رَبَّنَا ٱلَّذِينَ قُلُوبنَا غِلَّا سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجُعَلُ فِي رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى عَامَنُواْ مِنُ أَهْل نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِنْ أَخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدَا قُوتِلْتُمُو لَنَصُرَنَّكُمُو وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُو لَكَاذِبُونَ وَإِن أَخْرجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ لَيِنَ نَّصَرُوهُمُ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (15) أَشَدُّ رَهۡبَةَ فِي صُدُورِهِمُۥ مِنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ الله يُقَاتِلُونَكُمُ جَمِيعًا إِلَّا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أُو جِكَرٍ بَأْسُهُمُ بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمُ جَمِيعًا مِن وَرَآءِ وَقُلُوبُهُمُ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ لِلْإِنسَانِ قَالَ الشَّيْطُن إِذْ الشَّيْطُن إِذْ السَّالِيَطُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱڪۡفُرۡ كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

عَاقِبَتَهُمَا أُنَّهُمَا فَكَانَ ٱلتَّار خَللِدَيْن في يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ جَزَرَ وُا ٱلظَّلِمِينَ (1) أَللَّهُ إِنَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍّ ٱتَّقُواْ الله قَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمُ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ يَسۡتَوى ٱلْجَنَّةِ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْفَآبِزُونَ و و هم (1) جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ عَلَىٰ يَتَفَكَّرُونَ ٱلْأُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوًّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْجَبَّارُ ٱلۡعَزيزُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ٱلۡخَلِقُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### سُورَةُ المُمْتَحنَةِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمُ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِيَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمُ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ و مِنكُمُ و فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمُ ويَكُونُواْ لَكُمُ أَعُدَآءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ وَأَلْسِنَتَهُمُ بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَ وُاْ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ و إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ للْأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِيهِمُ إِسُوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِنْهُمُ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخُرجُوكُمُ مِن دِيَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ مِن دِيَركُمُ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ فَأُوْلَىمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُمُ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر وَسَلُواْ مَا أَنفَقُتُمُ, وَلْيَسْئَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمُ وحُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ شَىءُ مِّنَ أُزُورِجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمُ مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِكُنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ فَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهْتَنِ يَغْتَرِينَهُ مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهْتَنِ يَغْتَرِينَهُ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ هَمُرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ هَ يَاكُنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَاكُنُوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِرُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# سُورَةُ الصَّفِّ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ اللَّهَ يُحِبُ ٱللَّهِ عَرْصُوصُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ لِمَ لَمُؤَونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَى عَلَيْهُ لِلَهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَنْ اللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ و أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِءُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِم، وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُو عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَالْفُسِكُمُ وَالْكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَريبٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أُنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّـنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنُ بَني إِسْرَّءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمُ وَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

#### سُورَةُ الجُمُعَةِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ١ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّانَ رَسُولًا مِّنْهُمُ, يَتْلُواْ عَلَيْهمُ, وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن عيياة مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ, لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُلُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُو أَنَّكُمُو أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ و قُلُ ٳڹۜ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ إِلَىٰ

يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْغُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ وَٱبْتَغُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ فِي الْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضِلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ تَجَرَرةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱللّهَ وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا قُلُ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ فَيْرُ ٱللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهِ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمُ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ أَيْمَانُهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَغْقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ فَطُيعَ لَكُونَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ وَإِن يَقُولُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ يَعْمَلُونَ عَلَى قَلُوبِهِمُ فَيُعْمِلُونَ كُلُ صَيْحَةٍ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُ مَا اللَّهُ أَيْ يَعْفِونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُونَ وَا عَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ عَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ عَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ وَعَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ وَعَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ وَعَلَى اللَّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ وَعَلَيْهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤُفِونَ وَعَلَيْهِمُ هُمُ ٱلْكَهُ أَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤُفِكُونَ وَعَلَيْهِمُ هُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُفِكُونَ وَعَلَيْهُمُ أَلِهُ أَنَا عُنُولُونَ فَيُولِونَ فَعَلَى اللَّهُ أَلِيَهُ أَلِهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى الْعَلُونَ عَلَى اللَّهُ أَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَولُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعِلَالَةُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُولُولِهُمُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُولُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

لَهُمُو تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمُو ٱللَّهِ رَسُو لُ وَإِذَا قِيلَ (0) (0) مُسْتَكْبِرُونَ يَصُدُّونَ وَرَأْيْتَهُمُ وَهُمُ<sub>و</sub> <sup>و و</sup>وسَهُمُ أُمْ لَمْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ ٱللَّهُ لَهُمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ عَلَىٰ مَنْ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ ٱللَّهِ عِندَ رَسُولِ حَةً'، يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱلسَّمَٰوَاتِ يَقُولُونَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَيِن رَّجَعْنَا مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ٱلْأَعَرُّ ڷؽؙڂٛڔجؘڹۜ ٱلۡمَدِينَةِ وَ لِلَّهِ يَعُلَمُونَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا وَلِرَسُولِهِ وَلَا أَوْلَادُكُمُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمُ فَأُوْلَىٰإِكَ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ۮؚػؙڔ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥ مِن قَبْل يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أُجَل فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلَن ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

### سُورَةُ التَّغَابُنِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُؤْمِنٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمُ لَبَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّأْتِيهِمُ ورُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ ا يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسُتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ جَمِيدٌ ﴿ رَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِى أُنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُو سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُو جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

أُوْلَيِكَ وَكَذَّبُواْ ڪَفَرُواْ بحاكيتنا فيها ٱلنَّار خَىٰلِدِينَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ مًا أَصَابَ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وأطيعوا ٱلۡبَكۡعُ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ, فَإِنَّمَا عَلَىٰ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى الله لا ٱللَّهِ الله يَا تُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ مِنْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَٱحۡذَرُوهُمُ وَ اِن وَأُوْلَادِكُمُ. وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 15 وَتَصۡفَحُواْ وَأُوْلَادُكُمُ وَ فَيْنَةُ أُمْوَالْكُمُ وَٱللَّهُ ا فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ هِ سَّ شخ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ اللَّهَ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ *لَ*کُمُ و شَكُورٌ وَٱللَّهُ يُضَعِّفُهُ وَيَغُفِرُ وَيَغُفِرُ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### سُورَةُ الطَّلَاقِ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهَ ذَالِكُمُ يُوعَظُ بِهِ ـ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَخَرَجَا ١ وَيَرْزُقُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ و قَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمُ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشُهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُو مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ و سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمُ لَهُ و أَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمُ مِن وُجْدِكُمُ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ ﴿ تَعَاسَرْتُمُ وَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ١ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ۚ رِزْقُهُ ۗ فَلَيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا ۞ وَكَآبِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَثُ عَنْ أَمْرِ رَبَّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكْرًا ١ فَذَاقَتُ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أُمْرِهَا خُسْرًا ١ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدَآ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمُ وَكُرًا ١ اللَّهُ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ عَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ وَنَكْتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۚ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ و رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

# سُورَةُ التَّحْرِيمِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثَا نَبَّأَتُ بهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا بهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذا الله قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبيرُ ﴿ إِن إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ و وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ و إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ و أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنَتٍ قَانِتَاتٍ تَآيِبَتٍ عَلِدَاتٍ سَآيِحَاتٍ عَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارَا ٥ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ مَلَيۡكَةُ غِلَاظٌ ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَأْيُّهَا كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ عَنكُمُو سَيَّئَاتِكُمُو وَيُدْخِلَكُمُو جَنَّتِ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَنِهِمُ يَقُولُونَ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرُ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمُ ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَمَأُونِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَثَلًا ٱللَّهُ ضَرَبَ لُوطِ تَحُتَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ كانتا مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا ٱلدَّخِلِينَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلًا ٱلنَّارَ مَعَ عَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّللِمِينَ وَنَجِّني مِنَ وَعَمَلِهِ ٱبْنَتَ وَمَرۡيَمَ ٱلَّتِي أُحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ عِمْرَانَ مِن وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

### سُورَةُ المُلْكِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِي خَلَقَ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَا لِّلشَّيَطِينِ ۖ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَّمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرُ ۞ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ۚ بِٱلْغَيْبِ لَهُمُ ۚ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

#### 077

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ءَأْمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَلَمُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَّتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمُ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ١ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ أَهْدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١٠ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأُكُمُو فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عُشُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُو ا قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ

فَلَمَّا رَأُوهُ وَلُفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِى كُنتُمُ بِهِ عَدَّا وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا بِهِ عَدَا فَلَ أَرْءَيْتُمُ وَمَن عَنَ اللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَا إِلَّ أَلِيمِ اللَّهِ قَلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَا إِلَا أَلِيمِ اللَّهُ وَمَن عُلْ هُو الرَّحْمَنُ عَمَانًا بِهِ وَعَلَيْهِ وَ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَا مُّبِينِ اللَّهُ أَرْءَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُم وَعُورًا فَمَن يَأْتِيكُم وِمَآءِ مَّعِينٍ اللَّهُ الْمَاعِمَ وَعَلَيْهِ فَا فَلُولُ مُورَا فَمَن يَأْتِيكُم وَ بِمَآءِ مَّعِينٍ اللَّهُ الْمَاعِمَ مَآؤُكُم وَعُورًا فَمَن يَأْتِيكُم وَمِمَآءِ مَّعِينٍ اللَّهُ الْمَاعِمَ مَآؤُكُم وَعُورًا فَمَن يَأْتِيكُم وَمِمَآءِ مَّعِينٍ اللَّهُ الْمَاعِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمَاعِمُ اللَّهُ الْمَاعِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَاعِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمِؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِلَالُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْم

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَدِّبِينَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عَمَّالٍ مَتَّالًى عَلَيْهِ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ۞ عَلَيْهِ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞ وَاللَّهُ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ۞ وَاللَّوْرَانِينَ ۞ اللَّورَانِينَ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ۞ وَاللَّومَ اللَّهُ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞ وَاللَّهُ وَلَيْنَ ۞ سَنَسِمُهُ وَعَلَى الْخُرُطُومِ ۞ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا أَلْمُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَلْكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَعُومُ وَاللَّهُ وَاللَ

إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ و كَمَا بَلَوْنَا أُصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمُ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ۞ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنُ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمُو صَرِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمُ يَتَخَلَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا ۞ تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمُ كِتَابُ فِيهِ عَدْرُسُونَ ١ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَّخَيَّرُونَ ١ أُمْ لَكُمُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمُ لَمَا تَحَكُّمُونَ ١ سَلَهُمُ أَيُّهُمُ بِذَلِكَ أُمْ لَهُمُ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَابِهِمُ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

خَسْعَةَ أَبْصَارُهُمُ, تَرْهَقُهُمُ, ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمُ, سَلِمُونَ ۞ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُ, مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ, إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ, إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمُ الْعَيْبُ فَهُمُ, يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمُ, يَكْتُبُونَ ۞ فَأُمْلِي لَهُمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمُ, يَكْتُبُونَ ۞ فَأَصْبِرُ لِحُكِمِ مُتْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمُ, يَكْتُبُونَ ۞ فَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ ۞ لَوْلًا أَن تَدَرَكَهُو نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ عَلَيْ بِالْعَرَآءِ وَهُو مَكْظُومٌ ۞ لَوْلًا أَن تَدَرَكَهُو نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ عَلَيْ بِالْعَرَآءِ وَهُو مَكْطُومٌ ۞ قَاجْتَبَهُو رَبُّهُ وَيَعْمَةُ مِن رَبِّهِ عَلَهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَهُو مَذْمُومٌ ۞ فَاجْتَبَهُ وَرَبُّهُ فَخَعَلَهُ وَمِنَ ٱلْمُصَاحِمِ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَهُو مَذْمُومٌ ۞ فَاجْتَبَهُ وَلَا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ لَلَا الصَّلِحِينَ ۞ وَإِن يَتَكُونُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ولَوَنَ إِنَّهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞ اللَّهُ لَمَعْنُونُ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞

سُورَةُ الحَاقَّةِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ الْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ الْحَاقِةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ, سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ, أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُمُ, مِنْ بَاقِيَةٍ ۞ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ, أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُمُ, مِنْ بَاقِيَةٍ ۞

فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١ فَعَصَوا رَسُولَ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أَذُنُ وَعِيَةُ ۞ فَإِذَا نَفْخَةُ وَاحِدَةُ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِذِ ا وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمُ يَوْمَبِذٍ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمُ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ١ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَا أَسۡلَفۡتُمُ فِي ٱلْأَيَّامِ وَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ عَيْ فَيَقُولُ يَالَيْتَني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغَنَىٰ عَنَّى مَالِيَهٌ ۞ هَلَكَ عَنَّى سُلَطَنِيَهُ ١ خُذُوهُ و فَغُلُّوهُ ١ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ وَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١٠ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمُ ١٠

وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ و إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ وَلَا يِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا يَذَكَرُونَ ۞ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا يَذَكَرُونَ ۞ قَلَا يِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا يَذَكَرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَا يَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ لَأَخَذُنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ مِن أَحَدٍ عَنْهُ وَإِنَّهُ لِللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمُتَّقِينِ ۞ فَمَا مِنكُمُ وَإِنَّهُ لَلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلَّهُ لَلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لِكُمْ فَلَا لَهُ لَكُولِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لِللَّهُ عَلَى ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِنَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ فِلَا الْمَعَلِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱلسِمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ شُورَةُ المَعَارِجِ شُورَةً لَكُولُولِينَ ۞ فَسَبِحْ بِٱلسُمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ شُورَةُ المَعَارِجِ شَلِيلًا لَا مَعْرَبُ وَلَا لَعَظِيمِ ۞ فَلَالَهُ فَلَا لَهُ لَالْمَعَارِجِ سُورَةً المَعَارِجِ سُورَةً المَعَارِجِ شَلِيلًا لَهُ وَلِي لَعْلَى الْمَعَارِجِ سَلَى الْمَعَارِجِ سَعْمَ الْمَعَارِجِ سَلَاحُ لَنَا لَعَلَامِ عَلَيْهِ الْمَعَارِجِ سَلَاحُ لَالْمَعَارِجِ سَلَاحُ لَالْمَعَارِجُ لَلْمُ الْمَعَارِجُ لَا لَعَلَامِ الْمَعَارِجِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمَعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَالِةِ الْمَعَارِةِ الْمِلْمِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعَارِهِ الْمُعَارِةِ الْمُعَارِةِ الْمُعَار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآمِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَلَابِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَلَابِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي مَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَأَصْبِرُ صَبُرًا جَمِيلًا ۞ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ تَحُونُ ٱلسَّمَآءُ إِنَّهُمُ وَيَتَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهُنِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهُنِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞ كَالْمُهُلِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞

#### ろろ人

يُبَصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِبِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُغُوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ۞ ۞إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ وَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِهِمُ حَقُّ مَّعُلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمُ مُشَفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ كَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَى إِلَّ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِشَهَدَتِهِمُ قَآبِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَنِهِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ ا أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ اللَّ كَلَّ إِنَّا خَلَقُنَهُمُ مِمَّا يَعْلَمُونَ ١٠ فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ١٠

عَلَى أَن نُّبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ, وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اللَّهُ فَذَرُهُمُ عَلَى أَن بِمَسْبُوقِينَ اللَّهُ فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُوعَدُونَ اللَّهُ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ اللَّهَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ اللَّهَ كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهُ خَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهُ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمُ وَرَهَقُهُمُ وِلَّا أَنْ الْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

سُورَةُ نُوحٍ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ١ ويُمْدِدْكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُ و جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمُ أَنْهَرًا ١ هَا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ هَا لَكُمُ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطُوَارًا ١ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ا وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجَا ١ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُو مَالُهُو وَوُلْدُهُو إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا ١ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيرًا ٥٠ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ١٠ وَنَسْرًا مِّمَّا خَطِيٓكَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرَا ا رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي كَفَّارًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

# سُورَةُ الجِنِّ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوجِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ ٥ وَلَن نُّشُرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدَا ۞ وَإِنَّهُ و تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ٣ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِنَّهُ و كَانَ رَجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالِ مِّنَ ٱلْحِنِّ فَزَادُوهُمُ وَهَقَا ۞ وَإِنَّهُمُ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا ٥ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ و شِهَابَا رَّصَدَا ۞ وَإِنَّا لَا نَدُرى أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۚ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ و هَرَبَا ١ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ عَامَنَّا بِهِ اللَّهِ عَمْن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

#### 077

مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ مَآءً غَدَقَا اللَّهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ فَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بهِ ا أَحَدَا ١ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ١ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ ١ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغَا ُمِّنَ ٱللَّهِ وَرسَلَاتِهُ وَمَن يَغْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرى أَقَريبٌ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّي أُمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَىٰ غَيْبِهِ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِ رَصَدًا ۞ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رسَلَتِ رَبِّهِمُ وأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٠

#### ٥٧٣

### سُورَةُ المُزَّمِّلِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ و أَوُ ٱنقُصْ مِنْهُ و قَلِيلًا أُو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل ٱلْقُرَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَار سَبْحَا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ عَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمُ هَجۡرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ, قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمَا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ وَسُولًا ﴿ شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ و أَخْذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَلَى وَعَدُهُ مَفْعُولًا ١ تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِۦ

هِإِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةُ مِن الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمُ مَرْضَى عَلَيْكُمُ وَ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ وَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي اللَّهِ وَالْحَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرَا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ عَن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهَ عَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ مِن خَيْرً عَبِدُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْورُ اللَّهُ اللَ

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا يُهَا ٱلْمُدَّةِرُ ۞ قُمْ فَأَندِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ وَلُرِبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فَالرِّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودَا ۞ وَبَنِينَ شُهُودَا ۞ وَمَهَدتُ لَهُ وَمَالًا هَمْدُودَا ۞ كَلَّ إِنَّهُ وَكُنْ فَقَدَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ وَكُلُ وَقَدَرَ ۞ كَانَ لِاَيْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ وصَعُودًا ۞ إِنَّهُ و فَكَرَ وَقَدَرَ ۞ كَانَ لِاَيْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ وصَعُودًا ۞ إِنَّهُ و فَكَرَ وَقَدَرَ ۞

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نَظرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ عَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ١ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَر ١ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ١ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَهِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ۚ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم، مَرَضُ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَٱلْقُمَرِ اللَّهُ وَٱللَّهُ مَا وَٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَٱلْقُمَرِ اللَّهُ وَٱللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ١ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ١ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ١ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ ٱلْحَاَيِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ حَتَّىٰ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ

فَمَا تَنفَعُهُمُ, شَفَعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمُ, عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعُرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمُ, حُمُرُ مُّسْتَنفِرَةُ ﴿ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ﴿ مَعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمُ, حُمُرُ مُّسْتَنفِرَةُ ﴿ فَوَتَ مِن قَسُورَةٍ ﴿ كَالَّ بَل لَا يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِّنهُمُ, أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَرَةَ ﴿ كَلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ﴿ كَلَّ إِنَّهُ وَتَذَكِرَةُ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿

سُورَةُ القِيَامَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَأُنْقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلتَّقْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسِبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِى بَنَانَهُ ۞ بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَسْكُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ لَرُيكُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يَنْبَوُا يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُلَبَّوُا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَيْنَا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى اللّهُ وَرَا ۞ إِلَى رَبِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كُلّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كُلّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَب وَتَولَى ۞ ثُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِهِ عَلَى صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَب وَتَولَى ۞ ثُمَّ ذَهب إِلَى أَهْلِهِ عَلَى مَن مَّ فَي تَمْكَى ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولِى ۞ ثُمَّ مَن مَّنِي تُمْنَى ۞ يَتُمَطّى ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولِى ۞ ثُمَّ مَن مَّنِي تُمْنَى ۞ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَك سُدًى ۞ أَلُمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِي تُمْنَى ۞ لَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِي تُمْنَى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِي تُمْنَى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِي تُمْنَى ۞ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلْدٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلْدٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلْدٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرَ وَٱلْإِنسَانِ سُورَةُ الإِنسَانِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ مِسَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسِّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَلُا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا الْمُعْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُو مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمُ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ۚ ذَالِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّالُهُمُ, نَضۡرَةً وَسُرُورَا ۞ وَجَزَالُهُمُ, بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ ا وَحَرِيرًا ١ شُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذَٰلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَحْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١ قَوَارِيرا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمُ حَسِبْتَهُمُ لُوْلُوَا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَلِيَهُمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْر وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمُ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ١ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ تَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورَا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَلُولُآءِ يُجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ يَّعُنُ خَلَقْنَاهُمُ كَبُّونَ ٱلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ يَّغُنُ خَلَقْنَاهُمُ اللَّهُ إِنَّ مَثَلَهُمُ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا يَشَاءُونَ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكُونُ المُرْسَلَاتِ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِ

يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفَا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَٱلنَّشِرَاتِ نَشْرَا ۞ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا قُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۞ تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ ۞ لِيَوْمِ الْجَلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْجَلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْخِرِينَ ۞ لَلْمُكذّبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِيَوْمِ اللَّهِ الْأَوْلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ ۞ لِلْمُكذّبِينَ ۞ أَلَمُ نُهُلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ لِلْمُكذّبِينَ ۞ أَلَمُ نُهُلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞

كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞

أَلَمْ نَخُلُقكُّمُ, مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَكُهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِيَ شَلْمِخَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ, مَآءَ فُرَاتَا ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُمُ بِهِ عُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَكَثِ شُعَبِ ﴾ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهِ كَأَنَّهُ وَجِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهُ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُّ جَمَعْنَكُمْ, وَٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمُو كَيْدُ فَكِيدُونِ وَ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعِيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَا كُنتُمُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُجُرمُونَ ۞ يَوْمَيِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

### سُورَةُ النَّبَإِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٱلَّذِى هُمُ فِيهِ عُغَتَلِفُونَ ١
- كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ۞
- وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ۞ وَخَلَقُنكُمْ أَزُواجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞
- وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا
- فَوْقَكُمْ مِبْعًا شِدَادًا ١ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ١ وَأَنزَلْنَا مِنَ
- ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ١ لَيْخُرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ١ وَوَجَنَّتٍ
- أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ
- فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ١ وَفُتِّحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ١ وَسُيِّرَتِ
- ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادَا ۞ لِّلطَّغِينَ
- مَّ اَبَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال
- شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ١ حَزَآءَ وِفَاقًا ١ إِنَّهُمُ كَانُواْ
- لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ
- أَحْصَيْنَكُهُ كِتَلَبًا ١٠٠٠ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ١٠٠٠

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكُواعِبَ أَتُرَابًا ۞ وَكَأْسَا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّبًا ۞ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَظَاءً حِسَابًا ۞ رَّبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ حِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ وَطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَنِيكَةُ صَفَّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ وَطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَنِيكَةُ صَفَّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ, عَذَابًا قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ الْمَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلنَّازِعَتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞
- فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞
- تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةُ ۞
- يَقُولُونَ أَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَ.ذَا كُنَّا عِظَمَا نَّخِرَةَ ۞ قَالُواْ
- تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ۞
- هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَنهُ و رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ۞

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ۞ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَّىٰ وَأُهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبُّكَ فَتَخْشَىٰ ١٠ فَأَرَىٰهُ ٱلَّايَةَ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١ فَحَشَرَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ ءَأْنتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلْهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ضُحَلَهَا ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا اللَّهِ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا اللَّهِ مَتَلَعَا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ٱلْمَأُوى ١ رَبّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا أنت (اناً فِيمَ ذِكْرَلْهَا ۞ إِلَىٰ رَبُّكَ مُنتَهَلْهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

### سُورَةُ عَبَسَ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَّىٰ ۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أُمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَّدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُوٓ تَّلَهَّىٰ ۞ كُلًّا إِنَّهَا تَذْكِرَةُ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ١ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُ و فَأَقُبَرَهُ و شَ ثُمَّ إِذَا شَا أَنشَرَهُ و كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ و كَ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ۞ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١ وَفَكِهَةً وَأُبَّا ١ مَّتَعَا لَّكُمُ وَلِأَنْعَمِكُمُ ١ فَإِذَا جَآءَتِ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ عَالَمُ مَنْ أَخِيهِ عَالَمُ وَصَاحِبَتِهِ ٱلصَّآخَّةُ (TT) لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ يَوْمَيِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ ضَاحِكَةُ مُّسْتَبْشِرَةُ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةُ ۞

#### 0人0

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞ مُورَةُ التَّكُويرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ سُيّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُيِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنُبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ١ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفُسُ مَّا أَحْضَرَتُ ۞ فَلَا أَقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ١ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١ مُّطَاعِ أَمِينِ ١ وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأَفُق ٱلْمُبِينِ ١ ٱلْغَيْبِ بِظَّنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ وَمَا هُوَ عَلَى فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ

### の人て

يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

### سُورَةُ الانفِطَارِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فُجِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فُجِرَتُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَّلُكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَّلُكَ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ, لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامَا كَلَّا بَلْ تُحَدِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ, لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامَا كَلَا بَلْ تُحَدِّبُونَ بِٱلدِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ, لَحَنفِظِينَ ۞ كَرَامَا كَلَا بَلْ تُحَدِيمِ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ ٱلدِينِ ۞ وَمَا هُمُ, عَنْهَا ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَحِيمِ ۞ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِينِ ۞ وُمَا هُمُ, عَنْهَا بِغَآبِينِ ۞ وَمَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَ مَا أَذُرَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَذُرِلِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمَهِذِ لِلَهِ قِلَى اللَّذِينِ ۞ يَوْمُ لِا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ قِلَا لَا لَا لَيْ إِلَا لَا مَلُكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذٍ لِلَهِ قَلَا لَكُولُكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذٍ لِلَّهِ وَلَا لَا لَيْنِ كُولُولُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذٍ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَالْكُمْ يُومَهِذٍ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لَلْكُولُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسُ الْمَالِكُ يَوْمَهِذٍ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِعُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ لَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ الْمَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

### سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞

وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَّزَنُوهُمُ يُخُسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنِكَ أَنَّهُمُ مَبْعُوثُونَ ۞

### 0 X V

لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ۞ كِتَبُ مَّرْقُومُ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ كَلَّا لَى رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمُ لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمُ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ مَا عِلِيُّونَ ١ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَا أَدْرَىٰكَ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 77 وُجُوهِهِمُ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخُتُومٍ ١ خِتَامُهُ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ الله ومِزَاجُهُو تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ عَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمُ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَاكِهِينَ ۞ وَإِذَا وَإِذَا وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ لَضَآلُّونَ ۞ إنَّ هَاؤُ لَآءِ

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿

سُورَةُ الانشِقَاقِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَأْيُهَا وَلَّقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَهُ و بِيمِينِهِ ۞ فَاَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَهُ و وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ٩ مَسْرُورَا ۞ وَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَهُ و وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَحُاسَبُ حِسَابَا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ٩ مَسْرُورَا ۞ وَيُصَلَّى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ و كَانَ فِي أَهْلِهِ ٩ مَسْرُورًا ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُهُورًا ۞ وَيُصَلَّى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ و كَانَ فِي أَهْلِهِ ٩ مَسْرُورًا ۞ فَلَا أُقْسِمُ يَدُعُواْ ثُبُورًا ۞ وَلَكْ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ ٩ بَصِيرًا ۞ فَلَا أُقْسِمُ إِلَى اللَّهُ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱلتَّسَقَ ۞ وَالْشَفَقِ ۞ وَالْيُلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱلتَّسَقَ ۞ لَلْ لَيُومِنُونَ ۞ وَإِذَا التَّسَقَ ۞ لَنَهُ مُ اللَّهُ مُ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ﴾ لَلَمْ اللَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا اللَّيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَلْهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَيْسَلَى اللَّهُ مَا اللَهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُؤَالُ اللَّهُ

019

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٣ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ

# إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ وَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٥ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الْبُرُوجِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَبُ ٱلْأَخْدُودِ ٥ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ١ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُو ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ۞ إِنَّ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ عَذَابُ ٱلْحَريق ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ فَعَالُ لِمَا يُريدُ ١ هَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِمُ مُحِيطٌ ۞ بَلْ هُوَ قُرَانٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۞

### سُورَةُ الطَّارِقِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ ۞
- إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞
- خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ
- عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا
- نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١
- إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞
  - وَأَكِيدُ كَيْدًا ١ فَمَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيْدًا ١

### سُورَةُ الأَعْلَىٰ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

- سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلْأَعۡلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ
- فَهَدَىٰ ﴿ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ وَ غُثَآءً أَحُوىٰ ۞
- سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ ويَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞
- وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ إِن تَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ فَيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ قَالُمُ فَي فَصَلَّىٰ ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ إِنَّ إِنَّ فَيْرُونَ ٱلْحُيوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ إِنَّ هِنذَا لَغِي ٱلصُّحْفِ ٱلأُولَىٰ ﴿ صُحْفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ هَنذَا لَغِي ٱلصَّحْفِ ٱلأُولَىٰ ﴿ صُحْفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَشِعَةٌ ۞ تَالِيَةٍ ۞ لَيْسَ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ, طَعَامٌ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ لَهُمْ, طَعَامٌ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَغيها رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا يُسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِيٌ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلا يَنظُرُونَ وَلَا إِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَارِضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَارَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَارِضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَارِضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْلَارِضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى النَّهُمُ, بِمُصَيْطٍ ۞ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ وَإِنَّ لَسُتَ عَلَيْهِمُ, بِمُصَيْطٍ ۞ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ وَلَى السَّمَةِ عَلَيْهِمْ, بِمُصَيْطٍ ۞ فَذَكِرُ إِنَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ, بِمُصَيْطٍ ۞

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞ إِلَّا إِيَابَهُمُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ۞ شَا إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ ۞ شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ۞ سُورَةُ الفَجْرِ سُورَةُ الفَجْرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجُرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٥ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَدِ ١ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُو فَأَكْرَمَهُو وَنَعَّمَهُو ۞ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَن ۦ ۞ وَأُمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَلهُو فَقَدَرَ عَلَيْهِ وِزْقَهُ ﴿ اللَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اللَّهُ لَل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَتَأْكُلُونَ ٱلْيَتِيمَ اللهِ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا ١ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ١ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا شَ

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذٍ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلِيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ يَائَيْتُهَا لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَائَيْتُهَا ٱلْمُعْدِبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَائَيْتُهَا ٱللَّهُ هُمْ الْمُعْلَمِيِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ۞ ٱلْجَعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ۞ الْمُعْمَدِنَةُ ۞ الْمُعْمَدِنَةً ۞ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَٱدۡخُلِي فِي عِبَدِي وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ١٠٠٠

سُورَةُ البَلَدِ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَن لَن يَقُدِرَ عَلَيْهِ وَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ أَحَدُ ۞ أَلَمْ خَعُل لَهُ وَعَيْنَيْ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ أَلُمْ خَعُل لَهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلْمَعْمَدِينِ ۞ فَهَدَيْنَهُ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّخِدَيْنِ ۞ فَلَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَمَا أَدُرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُونكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُونكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُونكَ مَا اللّهَ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْ حَمَةٍ ۞ أُولَلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنةِ ۞ أُولَلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْمُعْمَةِ ۞ أَلْمَامَةٍ ۞ أَنْ مِنَ ٱللّذِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَلَيْكَ أَصُحَبُ ٱلْمُنْكُمَةِ ۞

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصُحَبُ ٱلْمَشْغَمَةِ ۞ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّوصَدَةُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصُحَبُ ٱلْمَشْغَمَةِ ۞ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّوصَدَةُ ۞ سُورَةُ الشَّمْسِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلْهَا ۞

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَلْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ

وَمَا طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

وَتَقُولَهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا ۞

كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُولِهَا ١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلِهَا ١ فَقَالَ لَهُمُ

رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ

عَلَيْهِمُ وَبُّهُمُ بِذَنْبِهِمُ فَسَوَّلَهَا ١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ١

سُورَةُ اللَّيْلِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞

فَسَنُيسِّرُهُ و لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأُمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغَنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞

فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسۡرَىٰ ﴿ وَمَا يُغۡنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلُهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ لِنَارًا تَلظّیٰ ﴾ لَلَهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَاَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ لِنَارًا تَلظّیٰ ﴾ لَا يَصْلَنها إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى كَذَب وَتَوَلَّىٰ ﴿ وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿ ٱللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ لِيَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِأَحْدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ اللَّا الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ٥٠ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٠

وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ١

سُورَةُ الشَّرْحِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞

ٱلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞ سُورَةُ التِّينِ سُورَةُ التِّينِ

### بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞
- لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أُحْسَنِ تَقُوِيهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ و أُسْفَلَ سَافِلِينَ ۞
- إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١
  - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

### سُورَةُ العَلَقِ

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- ٱقۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلۡإِنسَنَ مِنۡ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأُ
- وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ
- مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞
- إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا
- إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوىٰ ۞

- أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ ۞
- لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُو ۞
  - سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ و وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ﴿ ۞

سُورَةُ القَدُرِ

بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَّنزَلُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَّنَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ, مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ سُلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةَ ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ مُنْفَاءً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ يَصُدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا ۞ لِيُرَوْاْ أَعْمَلَهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞ سُورَةُ العَادِيَاتِ سُورَةُ العَادِيَاتِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ

صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخُيرِ لَشَدِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ إِذَا بُغْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَبِذِ خَنِيرٌ ۞

سُورَةُ القَارِعَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْقِارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْقِبَالُ كَٱلْعِهْنِ يَكُونُ ٱلْقِبَالُ كَٱلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُو ۞ فَأُمَّهُو هَاوِيَةُ ۞ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَلْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ ٱلجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

سُورَةُ العَصْر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٳؖڐۜ ٱلَّذِينَ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ۞ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْر ٣ سُورَةُ الهُمَزَةِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُو يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُو أَخْلَدَهُو ۞ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ, مُوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ سُورَةُ الفِيل بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيل

كَيْدَهُمُ, فِي تَضْلِيلِ أَن وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمُ, طَيْرًا

تَرْمِيهِمُ وَبِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

### سُورَةُ قُرَيْشِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ إِلَى اللهِمُ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ قُرَيْشِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمُ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ (T) مِن جُوعٍ ٥ وَءَامَنَهُمُ مِنْ خَوْفٍ ٥ سُورَةُ المَاعُون بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ا فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمُ وِيُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ١ سُورَةُ الكُوثَر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ١ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٦ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

### سُورَةُ الكَافِرُونَ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- قُلَ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞
- وَلَا أَنتُمُ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمُ ۞
  - وَلَا أَنتُمُ, عَلِدُونَ مَا أَعُبُدُ ۞ لَكُمُ, دِينُكُمُ, وَلِي دِينِ ۞

### سُورَةُ النَّصْرِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- إِذَا جَآءً نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ
- يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ جِمَدِ رَبِّكَ
  - وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ و إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابُا ۞

### سُورَةُ المَسَدِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهْبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ و مَالُهُ و وَمَا كَسَبَ ۞
- سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمۡرَأَتُهُ و حَمَّالَةُ ٱلْحَطّبِ ۞
  - فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِّن مَّسَدٍ ۞

### 7.4

### سُورَةُ الإِخْلَاصِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ ٥ سُورَةُ الفَلَق بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ومِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ سُورَةُ النَّاسِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ إِلَّهِ ٱلتَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلتَّاسِ (1) برَبّ ٱلَّذِي شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ۞ ٱلْخَنَّاسِ ٱلتَّاسِ ۞ مِن 0 ٱلتَّاسِ يُوسُوسُ (T) صُدُور مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٧